

تأليف لهوم الهفه المؤير كي الدي الأي زارت يحيى بن شرف الهووي الدرمثيني ولدستنة ٦٣١ ه وتوفي سكنة ٢٧٦ ه دحسه الله تعسالي

> من نصوصه وخرج أما ديثه وعلى عليه الدلسي مصطفى الرلحن



المنظليات من تفريس<u>ب ا</u>لنواوي



# بني يالله المحالة المح

## مقدمت كمعهاتق

الحمد لله الذي من على الأمة الإسلامية بأن حفظ لها مصادر تشريعها من العبث والدجل والتلاعب والزيادة والنقصان ، وهيأ لهما من علمائها الأعلام من أنفق زهرة ممره في سبيل الحفاظ على نقائها وإيضاحها وصيانتها .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: «يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينغون عنه تحريف الغالمين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » .

والقائل: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلنَّفها عنى ، فربحامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » وعلى آله الطاهرين ، وصحبه الهادين المهديين .

وبعد فغي مستهل افتتاح كلية الشريعة في جامعة دمشق عهد إلى أن أكون محاضراً في مادة أُصول الحديث ، وكان لزاماً على أن أضع منهاجاً لتدريس هذه المادة وأن أضع مذكرة أقر بها هذا العلم العظيم إلى طلابهذه الكلية العظيمة .

ولقد وفقني الله سبحانه لوضع ذلك المنهاج ، وعندما هممت أن أصوغ هذا المنهاج في بحوث مفصلة تتناسب مع روح العصر من التقريب والسهولة واليسر وكثرة التمثيل والإيضاح، قام في وجهي عقبات حالت بيني وبين كل ما عزمت على تحقيقه ، فلم يتح لي أن أكتب إلا جملة صالحة من المباحث التي

يتُعرض لها عادة في علوم الحديث على النحو الذي أردت والمنهج الذي قصدت. إلا أن إكال تلك البحوث أصبح عالقاً في ذهني، يراودني بين حين وآخر، ومكثت حقبة من الزمن أترقب فرصة سانحة عــّلي أكمل فيها ما كنت قد بدأت بـــه.

لقد زارني الأخ الأستاذ محمدعصام الملاح صاحب مكتبة الملاح وأطلعني على أنه عازم على طباعة كتاب « التقريب » للإمام النووي وهو يرغب أن أضع عليه تعليقاً أوضح فيه بعض ما يستعجم فهمه وأبين كثيراً من أبواب، بذكر بعض أمثلة تطبيقية ، فترددت في بادىء الأمر لكثرة ما يعترضني من الشواغل ، إلا أنني في نهاية المطاف قد استجبت لرغبته ، وقلت في نفسي لعل في هذا الأمر ما يدفعني إلى إكال ما به بدأت ، فاستعنت بالله سبحانه على هذا الأمر ، وشرعت ألتقط من بين زحمة الأعمال نُتهَ عَمَا من الزمن يسيرة ، أحمل فيها نفسي على الوفاء بما التزمت به للأخ الآنف الذكر ، ولقد أعانني الله على ذلك بفضله وكرمه .

أماعملي في هذا التعليق فهو كما يلي :

١ - إصلاح بعض الأخطاء الواردة في النسخة المطبوعة، وذلك بالرجوع
 إلى كتاب التدريب شرح التقريب للإمام السيوطي رحمه الله .

٢ - ذكر أمثلة لما أغفل المصنف التمثيل له ، وإغفال للصنف للتمثيل ليس عيباً فيه ، لأنه رحمه الله أراده مختصراً يتلقفه طلاب العلم للاستحفاظ على الطريقة التي كانت شائعة في تأليف المختصرات والمتون .

٣ - وضع ترجمة للأعلام التي ذكرها المصنف ، ولو كانت قصيرة ، متضمنة السنة التي توفي فيها ، ولقد أضربت عن الإفاضة في التراجم خشية الاطالة ، بيد أنني أهملت التعريف بقسم ضئيل من الأعلام ، إما لأنه صحابي لم يشتهر بأكثر من أنه صحابي ، وإما لأنني لم أحنظ بما لدي من الكتب بترجمة له ، على بأكثر من أنه صحابي ، وإما لأنني لم أحنظ بما لدي من الكتب بترجمة له ، على بأكثر من أنه صحابي ، وإما لأنني لم أحنظ بما لدي من الكتب بترجمة له ، على بالكتب بترجمة به ، على بالكتب بترجمة به ، على بالكتب بترجمة به ، على بالكتب بالرحمة به ، على بالكتب بترجمة به ، على بالكتب بال

أن المصنف قد يذكر اسما أو كنية يشترك فيهـــا المذكور مع غيره ممن يساويه بالعلم والدرجة والشهرة، فيحتار الناظر أي الرجلين قضد، وقد يغفل صاحب التدريب ما أراده المصنف، فلا يجد الكاقب ُ إلا أن يسلك سبيل الترديد.

وقد اخترت أن أجمع التراجم كلها في نهاية الكتاب مرتبة حسب الأحرف الأبجدية ليسهل على القارىء الرجوع اليها نظراً لكثرتها وتعذر وضعها أسفل الصفحة .

٤ - شرح بعض تعبيرات ومصطلحات وردت في كلام المصنف .

ه - ضبط بعض الألفاظ بالشكل إن كان هناك إيهام أن تُلفظ بشكل آخر .

٣ ـ ذكر بعض جوانب في الموضوع أعملها المصنف ولم يتحدث عنها •

هذا ولقد وضعت مقدمة لهذا التعليق بينت فيها أهمية هذا العلم والمراحل التي مر" بها وأبرز المصنفات في كل مرحلة .

وأرجو أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله الكريم ، وأن ينفع بــــه طلاب هذا العلم الجليل إنه سميع قريب مجيب ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

الكركتور مصطفى الخني

# تعريف بالكناب

الكتاب هذا هو « التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير » للإمام النووي رحمه الله تمالى ، ذكر مؤلفه في مقدمته أنـــه اختصره من كتاب له أسماه « الارشاد » . وذكر أن كتاب الارشاد مختصر أيضاً من كتاب « علوم الحديث » للشيخ الامام الحافظ المحقق المدقق تقى الدين أبي عمرو عــثان ابن عبد الرحمن الشهرزوري ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح . رضي الله تعالى عنه .

ولقد ذكر في مقدمته أنــه يبالغ فيه بالاختصار من غير إخلال بالمقصود ويحرص على إيضاح العبارة .

ولقد جاء هذا الكتاب كما أراده المصنف مختصراً غاية الاختصار ، وكأنه رحمه الله تعالى أراد أن يكون هذا الختصر كتاباً للحفظ يجمع أمهات هذا الفن، حتى تكون من المتناول على طرّف التمام .

ومن هنا احتاج هذا الكتاب في عصرنا هذا إلى شيء من التعليق والتوضيح والتمثيل مما لا غنى للطالب عنه .

طبع هذا الكتاب عدة مرات خَاواً من التعليق ، ولقد نفدت طبعاته ، فكان هذا دليلًا على تقبل طلاب العلم له ، وإقبالهم عليه واستفادتهم منه .

شرح هذا الكتاب الإمام الجليل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين ، المتوفى سنة ( ٩١١ ) ه صاحب التصانيف المشهورة في كل فن . ولقد أسمى شرحه د تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، ولقد أراد مؤلفه

أن يكون كتابه شرحاً للتقريب من ناحية ، وشرحاً لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب هذا الفن من ناحية أخرى .

ولقد طبع هذا الشرح أيضاً، وهو متداول بينأيدي طلاب العلم نرجو الله سبحانه أن ينفعنا بهؤلاء العلماء جميعاً وأن يحشرنا في زمرتهم . تحت لواء سيد المرسلين محمد عليه المرسلين المرسل

## التعريف للمؤلف

نب

مؤلف هذا الكتاب «كتاب التقريب » هو الإمام الحافظ شيخ الاسلام محي الدينأبو زكريا يحيى بن شرف بنمري بنحسن بنحسين بنحيزام الحازمي، النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه .

## مولده ونشأتب

ولد النووي في نوى ـ قرية من قرى حوران ـ وكانت ولادته في المحرممن سنة ( ٩٣٦) ه من أبوين صالحين ، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن الكريم وقراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك، رآه الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي وهو ابن عشر سنين بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم ، وهو يرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في قلك الحال ، فذهب إلى والده ونصحه أن يفرغه لطلب العلم فاستجاب له .

وقال الشيخ ياسين : هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدَهم وينتفع الناس بـــه .

قـــدم الإمام النووي إلى دمشق سنة ( ٦٤٩ ) ه لاستكمال تحصيله العلمي ، وسكن المدرسة الرواحية \_ قرب الجـــامع الأموي شمالي جــَيرون\_ وجـَـدُ في طلب العلم، وفي عام ( ٦٥١ ) ه حج مع أبيه ثم رجع إلى دمشق .

## حياتب العلمية

تميزت حياة الإمام النووي العلمية بعد وصوله إلى دمشق بثلاث أمور :

الأول: الجِدْني لملتبالعِلم ولتحصيل

وقد أخذ العلم منه كل مأخذ ، فكان يقرأ في كل يوم اثني عشر درساً على المشايخ، وقد قرأ التنبيه للشيخ أبي إسحق إبراهيم بن علي المتوفى سنة ( ٤٧٦) هو حفظ هذا الكتاب في أربعة أشهر ونصف ، ثم قرأ ربع العبادات من المهذب المؤلف المذكور في باقي السنة ، واستطاع في فترة وجيزة أن ينال إعجاب وحب أستاذه أبي إبراهيم إسحق ابن أحمد المغربي فجعله معيد الدرس في حلقته .

الثاني: سَعَة علمه وثقافته

فقد جمع إلى جانب الجدّ في الطلب غزارة العلم والثقافة المتنوعة ، وقد حدّث تلميذه علاء الدين بن العطار عن فترة تحصيله ، فذكر أنه كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ شرحاً وتصحيحاً : درسين في الوسيط [ للإمام حجة الإسلام الغزالي المتوفى عام (٥٠٥) ه] وثالث في المنهذب ، ودرسا في اللمع في الجمع بين الصحيحين للحميدي ، وخامسا في صحيح مسلم ، ودرسا في اللمع لإبن جيني في النحو ، ودرسا في اللغة في كتاب إصلاح المنطق لابن السيكيت، ودرسا في الصرف ، ودرسا في أصول الفقه ، تارة في اللمع لأبي إسحق الشيرازي ، وتارة في المنتخب للفخر الرازي ، ودرسا في أسماء الرجال ، ودرسا في أصول الدن .

وكان يكتب جميع ما يتعلق بهذه الدروس من شرح مُشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة. وكان لا يُضيع وقتاً من أوقاته إلا في الاشتغال بطلب العلم.

الثالث: غزارة إنتاجه

اعتنى بالتأليف والتصنيف ، وبدأه عام ( ٣٦٠ ) ه وكان قد بلغ الثلاثين من عمره ، وقد بارك الله له في وقته وأعانه ، فصب عصارة أفكاره في كتب ومؤلفات عظيمة ومدهشة ، تلمس فيها سهولة العبارة ، وسطوع الدليل ، ووضوح الأفكار ، والإنصاف في عرض آراء الفقهاء ، وما زالت مؤلفاته حتى الآن تحظى باهنام العلماء شرقاً وغربا ، ولقد أنتج في هذه الحقبة القصيرة من المؤلفات ما لم يستطع غيره أن ينتجه .

## من مؤلفات بر

تهذیب الأسماء و اللغات منهاج الطالبین

تصحيح التنبيه

شرح صحيح مسلم

حلمة الأبرار « الأذكار »

خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام

رياض الصالحين

بستان المارفين

الإيضاح « في المناسك ،

روضة الطالبين التسان في آداب حملة القرآن

المقاصية المقاصية

رسالة في التوحيد

مختصر طبقات الشافعية لابن الصلاح

مناقب الشافعي

منار الهدى في الوقف والابتدا

الأربعون حديثا ﴿ الأربعون النووية ﴾

الارشاد في مصطلح الحديث

التقريب في مصطلح الحديث أيضاً

ومن أهم كتبه رحمه الله تعالى كتاب وشرح المهذَّب في الفقه المسمى بالمجموع». ولقد ذكر هذا الكتاب ابن كثبر فقال:

ومما لم ينتممه ولوكمُل لم يكن له نظير في بابه : شرح المهذب الذي سماه المجموع، وصل فيه إلى كتاب الربا، فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه فيه على المذهب وغيره، وحرر الحديث على ما ينبغي، والغريب واللغة وأشياء مهمة ، لا توجد إلا فيه ، وقد جعله نخبة على ما عن له ، ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه .

## أغلاقب وصفاتب

أجمع أصحاب كتب التراجم أن الإمام النووي كان رأساً في الزهد وقدوة في الورع ، وعسديم النظير في مناصحة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويطيب لنا في هذه العجالة من الترجمسة أن نتوقف قليلاً عند هذه الصفات :

#### ۲- الزهد

تفرغ الإمام النووي من شهوة الطعام واللباس والزواج وغيرها، ووجد في لذة العلم عوضاً عن كل لذة ، والذي يلفت النظر أنه انتقل من بيئة قروية إلى دمشق حيث الخيرات والنعيم ، وكان في سن الشباب ، فلم يلتفت إلى ما فيها من مباهج الحياة ، وأعرض عن جميع المتع والشهوات ، وبالسغ في التقشف وشظف العش .

في حياته رضي الله تعالى عنه أمثلة كثيرة تشير إلى ورع شديد عنده ، منها أنه كان لا يأكل من فاكهة الشام ، ولما سئل عن سبب ذلك قال : [إنها كثيرة الأوقاف والأملاك لمن تحت الحجر شرعاً، ولا يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه الفبطة والمصلحة ، والمعاملة فيها على وجه المساقاة ، وفيها اختلاف بين العلماء ؛ ومن جوزها قال : هبشرط الغبطة والمصلحة لليتيم والمحجور عليه » ، والناس لا يفعلونها إلا على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك ، فكيف تطيب نفسي؟] واختار النزول في المدرسة الرواحية على غيرها من المدلرس لأنها كانت من بناء بعض التجار ، وهو أبو القاسم هبة الله بن محسد الأنصاري المعروف بابن رواحة ، لأنه ينسب إلى عبد الله بن رواحة من جهة أمه .

وكان لدار الحديث راتب كبير فما أخذ منه شيئا منذ أن تولى مشيخها عام ( ٦٦٥ ) ه ، بل كان يجمعها عند ناظر المدرسة ، وكلما صار له حق سنة اشترى به ملكاً ووقفه على دار الحديث ، أو اشترى كتباً فوقفها على خزانة المدرسة ، ولم يأخذ من غيرها شيئاً ، وكان لايقبل من أحد هدية ولا عطية ، إلا إذا كانت به حاجة إلى شيء وجاءه بمن تحقق دينه ، وكان لايقبل إلا من والديه وأقاربه ، فكانت أمه ترسل له القميص ونحوه ليلبسه ، وكان أبوه يرسل إليه ماياً كله ، وكان ينام في غرفته التي سكن فيها يوم نزل دمشق في المدرسة الرواحية ، ولم يكن يبتغي وراء ذلك شيئاً .

#### جد - مناصحته للحكام

لقد توافرت في الإمام النووي صفات العالم الناصح الذي يجاهد في سبيل الله بلسانه ، ويقوم بغريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ، فهو مخلص في مناصحته ، وليس له أي غرض خاص أو مصلحة شخصية ، لقد كان شجاعاً لايخشى في الله لومة لائم ، وكان يملك الحجة القوية والبيان الواضح لتأييد دعواه .

وكان الناس يرجعون إليه في المهات والخطوب ويستفتونه، فكان يُعْبَل عليهم ويسمى في حل مشكلاتهم كما في قضية الحوطة على بساتين الشام :

لما ورد دمشق من مصر السلطان الملك الظاهر بيبرس بعد قتال التتار وإجلائهم عن البلاد ، زع وكيل بيت المال أن كثيراً من بساتين الشام من أملاك الدولة ، فأمر السلطان بالحوطة عليها : أي بحجزها ، وتكليف واضعي اليد على شيء منها إثبات ملكيتهم ، وإبراز وثائقهم ، فلجاً الناس إلى الشيخ في دار الحديث فكتب إلى الملك كتاباً جاء فه :

«...وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر، لا يمكن التعبير عنها ، وطلب منهم إثبات لايلزمهم ، فهذه الحوطة لاتحل عند أحد من علماء المسلمين ، بل من في يده شيء فهو ملكه لايحل الاعتراض عليه، ولا يكلف إثباته ».

فغضب السلطان من هذه الجرأة عليه ، وأمر بقطع رواتبه وعزله عن مناصبه ، فقالوا له : إنه ليس للشيخ راتب وليس له منصب ، ولما رأى الشيخ أن الكتاب لميفده مشى بنفسه إليه وقابله وكله كلاماً شديداً ، وأراد السلطان أن يبطش به ، فصرف الله تعالىقلبه عن ذلك وحمتى الشيخ ، وأبطل السلطان أمر الحوطة ، وخليص الله تعالى الناس من شرها .

### ون اته

وفي سنسة ( ٦٧٦) ه رجع الشيخ إلى نوى بعد أن ردّ الكتب المستعارة من الأوقاف، وزار مقبرة شيوخه، فدعا لهم وبكى، وزار أصحابه الأحياء وودعهم، وبعد أن زار والده، زار بيت المقدس والخليل، وعاد إلى نوى فمرض بها وتوفي في ٢٤ رجب، ولما بلغ نعيه دمشق ارتجت هي وماحولها

بالبكاء ، وتأسف عليه المسلمون أسغاً شديداً ، وتوجه القاضي عز الدين محمد ابن الصائغ وجماعة من أصحابه إلى نوى للصلاة عليه في قبره ، ورثاه جماعة . وهكذا انطوت صفحة من صفحات علم من اعلام المسلمين بعد جهاد في طلب العلم ، ولكن آثاره ومؤلفاته لم تنطو ، فقد ترك للمسلمين كنوزاً من العلم ، لا زال العالم الإسلامي ينتفع بها ويذكر مؤلفها بخير ، ويدعو له ، ويرجو له من الله تعالى أن تناله رحاته ورضوانه .

رحم الله تعالى الإمام النووي رحمة واسعة، وحشره مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ، وحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم رؤوف رحيم .



# لمخدع علمصطلح الحديث وتطوره

## فائدة هن ذا العلم

لهذا العلم « علم أصول الحديث » المسمى « مصطلح الحديث » فوائد كثيرة نجمل أهمها فيما يلى :

#### أولا :

معرفة ما يُقبِل من الحديث وما يرد ، فالمقبول يؤخف به ويعول عليه في الاستدلال والاستنباط ، وتجتمع به كلمة الأمة ، والمردود يطرح وينبذ ويحارب ، ولا سيا في ميدان الاجتهاد ، أو في ميدان المقارنة بدين الاتجاهات الفقهية على الأقل ،

#### ئانيا ۽

إيجاد الثقة في نفوس المسلمين واطمئنانهم إلى الأحاديث التي يثبت إسنادها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .

#### ثالثا:

إيجاد ملكة عند الدارس لهذا الفن يتمكن بها من تمحيص الأخبار الواردة من حديث وتاريخ وغيرها ، هذا ولقد قامت في هذه العصور دعوة إلى إيجاد منهج يستعمل في تمحيص الأخبار والحوادث التاريخية ، ولقد استقيت مبادى، هذا المنهج من هذا العلم علم مصطلح الحديث .

#### ابعًا:

الإكبار لهذا الجمع الغفير من علماء المسلمين الذين سعوا لايجاد هذه القواعد الضابطة ، مما لايوجد نظيره في أية أمة سالفة ، فحفظوا بذلك سنة النبي اللها الها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها الها الها اللها اللها اللها

## نيشؤ،علم مضبطلحا لحدَيث وتطوّر

#### آ- المراجل التي مرِّبِحَا الحَدَيث

الحديث: هوكل ما أضيف إلى الرسول عَلَيْهِ مِن قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فمثال القول مارواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من دل على خير فله مثل آجر فاعله » .

ومثال الفعل ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها : «كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالضحى أربعاً ويزيد ماشاء الله » .

ومثال التقرير ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد ، فلما رجعوا ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه ».

ومثال الصفة قول علي رضي الله تعالى عنه في وصف رسول الله على:

«كان أوسع الناس صدراً ، وأصدق الناس لهجة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم
عيشرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه » .

ولقد مر ّ الحديث في طريقه الينا بمراحل عدة نستطيع حصر َها في أربع مراحـــل :

المرحملة الأولى :

مرحلة الحفظ في الصدور: وذلك في عهد النبي وَتَطَالِمُهُ ، وعهــــد الخلفاء الراشدين ، وصدر خلافة بني أمية ، وهذا يرجع إلى عدة أسباب:

المعبب الأول ؛ أن الأمة العربية التي وجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واحداً منها كانت أمة أميئة لا تحسن القراءة ولا الكتابة، إلا النزر اليسير منهم ، ولقد قال الله سبحانه في هذا الشأن : « هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم » وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنّا أمّة أميئة لا نحسب والكنها إلى جانب ذلك كانت مضرب الأمثال في الذكاء وصفاء الطبيع وقوة الذاكرة وسرعة الحفظ ، وإنك لتجد أمثلة لذلك في حفظهم لأنسابهم ودواوين شعرهم ، وتواريخ وقائعهم وأيامهم ، مع الإحاطة والدقة .

السبب الثاني: عدم توفر وسائل للكتابة عند من يستطيع الكتابة، لأن الحضارة آنذاك لم تكن قد مدت رواقها مداً صحيحاً في قلب الجزيرة العربية فقد كانوا يكتبون على الحجـــارة والعظام وسُعُنُف النخل وجلود الماشية ، وقليلًا ما تتوافر لديهم .

السبب الثالث: انشغالهم بكتابة القرآن الكريم وانصرافهم اليه دون ما عداه .

السبب الرابع: نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن نخافة أن يلتبس بالقرآن الكريم ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحه: «لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه » اللهم إلا ما أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو بنالعاص، فقد قال عبد الله: كنت أكتب كل شيء أسمه من رسول الله علي فنه تني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الفضب والرضا؟ افأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى اذلك لرسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم فأوماً بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب ، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق » رواه أبو داود ، والا ما أذن بسه أيضاً لأبي رافع وأبي شاه ونزر يسر من الصحابة .

#### المرحلة الثانية:

مرحلة التدوين للسنة وكتابتها نخافة الاندراس والضياع وخشيسة الاختلاط بغيرها والوضع فيها: فقد رأى عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى أن يحمل أهل الرأي من العلماء على أن يدونوا السنة . فكتب كا في صحيح البخاري إلى أبي بكر بن حزم وكان في المدينة : هانظر ما كان من حديث رسول الله منتها في فاكتبه ، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ، ولا تقبل إلا حديث رسول الله منتها ،

وكتب إلى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عالم الحجاز والشام ، وإلى غيره من علماء الآفاق . وقد فعلوا ما كلفهم به الخليفة ، ولكنه عاجلته منيته قبل أن يصل اليه نتاج ماقام به هؤلاء العلماء الأفذاذ .

وفكرة التدوين للسنة هذه كانت تراود عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قبل إلا أنه بعد التروي والتشاور صرف النظر عنها خشية أن يؤدي ذلك إلى الانصراف عن كتاب الله عز وجل إليها .

قال السيوطي في تنوير الحوالك شرح موطاً الإمام مالك: أخرج الهروي في ذم الكلام من طريق الزهري قلل الخطاب أراد أن يكتب السنن ، واستشار فيه أصحاب رسول الله وينه وأشار عليه عامتهم بذلك ، فلبث شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه ، ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال، إني كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ماقد علمتم ، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباً ، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله ، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء . فترك كتابة السنن .

ولقد طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يجمع له كتاباً في الجديث فدو"ن كتابه الموطأ في صحيح الحديث .

بيد أن الأحاديث على ذلك العهد كانوا يجمعونها ممزوجة بأقوال التابعــين وفتاوى العلماء كما فعل ابن جريبج في مكة وحماد بالبصرة .

#### المرحلة الثالثة :

مرحلة تخليص الحديث بما كان بمتزجاً بـه من تلك الآثار والفتاوى: ويرجع ذلك إلى غضون القرن الثالث ، حين رأى علماؤنا أن يفردوا السنة النبوية بالتأليف مبالغة في احترامها وحمايتها ، ولقد تزع هـذه المرحلة الإمام أحمد بن حنبل ، فشق الطريق ثم سلكه أصحاب الكتب الستة من بعده، ولم يكد ينتهي القرن الرابع حق كان الحديث النبوي قد أحصيت متونه ، واستنوعبت أسانيده ، ولم يبق إلا الترتيب والتهذيب .

#### المرحلة الرابعة :

مرحلة الترتيب والتهذيب والتنسيق والتنميق : وابتدأ ذلك من أو اخر القرن الرابع ثم دام إلى يومنا هذا ، غير أن كل جيل يرتب وينسق حسب ذوقه ، ويستلهم حاجته فها يُمَنَنُون ويُبَوِّب ، ويجمع ويفرق .

## -: نیشِوُ دعِلمُ مضبطلح الحدَیث وتطوّر

على ضوء هذا العرض الموجز المراحل التي مر بها الحديث نستطيع أن ندرس نشوء علم مصطلح الحديث وتطوره ومراحله التي مر بها ، ففي أواخر المرحلة الأولى التي مر بها الحديث نشأ في المجتمع الاسلامي فتن وانقسامات ، ووجدت بعض المذاهب المتطرفة والأفكار الهدامة ، وظهرت فئة ، بل فئات، اندست في صفوف المسلمين وليست منهم ، والإسلام بريء منها ، أرادت أن تكيد للإسلام عن طريق الدس والكذب على رسول الله ويسلم بعد أن أعيتها الحيل في الكيد للاسلام الذي كانت له الغلبة والقهر بالسيف والحجة جميعاً .

لهذه الأسباب مجتمعة ولغيرها من الأسباب كثر الخبط في حديث رسول الله وقت وأدرك علماء الصدر الأول من الأمة الإسلامية أن الأحاديث المردودة والموضوعة بدأت تعمل عملها وتنفث سمومها ففكروا في حماية السنة من هذا العبث ، ووضع حد لهذه الفوضى ، فكان من هذا الشعور أن ظهر علم يسمى بعلم الحديث أو علم مصطلح الحديث ، ولقد مر هذا العلم بأدوار متعددة نوجزها فيا يلى :

#### الدّورالأوّل: دور التمهيد والتفكير:

كان ذلك حينا طلب عمر بن عبد العزيز إلى علماء الأمصار أن يدونوا الحديث بعد تحريره وضبطه وتمحيصه ووزنه ، وقد استجاب العلماء وحققوا ماأراد ، وكتبوا بعض أبحاث حديثية ، ولكنها كانت منثورة بين ماجموا من تلك الأحاديث ، مبثوثة فيا ذكروا من متون ، وبذلك الانتثار لم تأخذ اسم علم مدون ، ولم تستدَقل بكتاب مؤلف ، نلمح أمثال هذه القواعد في كتابي الأم والرسالة للإمام الشافعي ، وفي مقدمة الإمام مسلم في صحيحه ، وفي جامع الترمذي وغيرها .

#### الدَوراليَّاني: دور التحضير:

ففي هذا الدور أَخذ العلماء يؤلفون في موضوعات متفرقة من هذا العلم ، ويسمون كل موضوع علماً خاصاً ، ويفردونه بالتأليف ، كالجرح والتعـــديل ، وكرجال الحديث ، وعلل الحديث ، وتلفيق الحديث وغير ذلك . "

#### الدَورالثالث: دور الوجود والظهور:

وكان ذلك باختصار تلك العلوم المتكاثرة المستقلة والكلام عليها مجموعة تحت موضوع علم واحد لغاية واحدة سمي « علوم الحسديث » أو « مصطلح الحديث » . ولقد استهل هذا العلم وليداً على يسد القاضي أبي محسد الحسن بن

عبدالرحمن الرامهُ مُرْني المتوفى سنة (٣٦٠) ه فقد ألف كتاباً أسماه : «الحمدث الفاصل بين الراوي والداعي » لكنه لم يستوعب رؤوس المسائل ، ولم يستوف الكلام عليها ، وهذا أمر طبيعي ، لأن هذا العلم مازال بعد في مهد الطفولة .

#### الدّورالرّابع، دور النمو والمزيد:

ثم جساء الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفى سنة ( ٤٠٥) ه فتوسع في هذا العلم عن الرامهرمزي، وألف كتابه « معرفة علوم الحديث » ولقد اشتمل هـذا الكتاب على نيف وخمسين نوعاً ، بيد أنه قـــد فاته إحكام الترتيب وإتمام التهذيب .

فجاء أبو نعيم الأصفهاني المتوفى سنة ( ٤٣٠ ) ه فاستدرك على الحاكم مافاته في كتاب أسماه د المستخرج على كتاب الحماكم ، زاد فيه أشياء وعقب عليمه بأشياء ، ثم رتبه وهذبه .

و معد ذلك جاء الخطيب أبو بكر البغدادي المتوفى سنة ( ٢٦٣ ) ه فتكلم على علوم الحديث بطريقة مفصلة ، فألف في قوانين الرواية كتاباً أسماه « الكفاية في قوانين الرواية أسماه « الجامع لآداب الشيخ والسامع ، وألف كتاباً آخرى في نواح منهذا الفن ، ولقد أصبحت الشيخ والسامع ، وألف يضا كتبا أخرى في نواح منهذا الفن ، ولقد أصبحت مؤلفاته هذه مرجما لجميع الذين جاؤوا من بعده ، فلم يعولوا فيا صنفوا إلا على كتبه ، إلا أن كتابته للموضوعات بشكل موسع عادت على الطلاب بالكلال والإعياء ، فظهرت الحاجة من جديد إلى تقريب وتهذيب ماكتبه بأسلوب منقح محرد .

الدورالخاس: دور التهذيب والتقريب:

وكان ذلك بالكتابة في هذا العلم على نمط يجمع بين التهذيب والتقريب ، وإن اختلفت الأساليب بالاختصار والقصد وبالنظم والنثر .

فين ذلك كتاب ألفه القاضي عياض المتوفى سنة ( ١٤٤ ) ه وأسمياه « الإلماع في أصول الرواية والسماع » . ومن ذلك كتاب ألفه أبو جعفر عمر بن عبد الجيد الميانجي أسماه « مالايسع المحدث جهله » ومن ذلك ما ألفه زعم هذه المرحلة الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة ( ٦٤٣ ) « فلقد ألف كتاباً أسماه « علوم الحديث » واشتهر بعد ذلك باسم « مقدمة ابن الصلاح » فصار كتابه هذا من بعده عمدة السكاتين وقبلة الناظرين والباحثين ، وموضوع العناية من الناظمين .

فمن تحدث عنه شعراً الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة ( ٨٠٦ ) ه فقد نظم ألفيته ملخصاً فيها علوم ابن الصلاح ، وزاد عليها ، وقد أتمها سنة ( ٧٦٨ ) ه وشرحها سنة ( ٧٧١ ) ه .

ثم جاء من بعده محمد بنعبد الرحمن السخاوي المتوفىسنة ( ٩٠٧ ) فشرحها وأحسن شرحها .

ثم انبرى السيوطي المتوفى سنة ( ٩١١ ) هـ لمعارضة ألفية المراقي بألفية العُراقي بالفية العراقي بألفية العراقي ، فقال في مطلمها :

وهــذه ألفيــة تحكي الدرر منظومة ضمنتهـا علم الأثر فائقـــة ألفيـــة العراقي في الجمع والإيجاز واتساق

وممن اختصروا هــذا العلم أيضاً الشيخ النووي أبو زكريا يحيى بن شرف المتوفى سنة ( ٦٧٦ ) ه في كتاب سماه و الإرشاد ، ثم اختصر الإرشاد في كتاب أسماه و التقريب ، هذا الكتاب الذي نحن بصدد التعلمق علمه .

و بمن حرر هذا العلم ونقحه أحمد بن حجر المسقتلاني المتوفى سنة(٨٥٢) ه في كتابه المسمى « نخبة الفكر » وشرحه « نزهة النظر » .

ولا ننسى أن نتحدث في هذا المقام أن بعض العلماء سلك في التفنن مسلكا غريباً ، ألا وهو مسلك التفزل ، فقد نظم الحافظ شهاب الدين أحمد بن فرج الأندلسي المتوفى سنة ( ٦٩٩ ) ه قصيدة غراميسة تسمى منظومة « غرامي صحيح » عدد فيها أنباع الحديث على طريقة التغزل قال في مطلعها :

غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل ومسلسل وصبري عنكم يشهد العقل أن ضعيف ومتروك وذلي أجمل ولا حسن إلا استاع حديثكم مشافهة أيملي علي فأنقل ولقد شرح هذه القصيدة علامة دمشق وعدثها الأكبر وشيخ شيوخها محمد بدر الدين بن يوسف الحسني المتوفى في دمشق سنة (١٣٥٤) ه، وقد طبع هذا الشرح.

الدّورالــّارس: دور الوقوف والركود:

ثم فترت الهمم بعد ذلك وكأن الناس قد اكتفوا بما خلف أسلافهم منهذه الذخائر الثمينة . اللهم إلا كتباً مختصرة ورسائل مقتضبة .

الدورالتابع؛ دور الانتماش ،

ولكن علوم الحديث بدأت تنتمش في هذا المصر ، ومن مظاهر انتهاشها وجود مؤلفات حديثة لها مكانتها العلمية ككتاب و قواعد التحديث » للشيح جمال الدين القاسمي الدمشقي المتوفىسنة ( ١٣٧١ ) ه، وكتاب وتوجيه النظر » للعلامة الشيخ طاهر الجزائري المتوفىسنة ( ١٣٣٨ ) ه، وكتاب ومفتاح السنة » للشيخ محمد عبد المزيز الخولي ، وشرح ألفية السيوطي للشيخ محمد عبي الدين عمد عبد المزيز الخولي ، وشرح ألفية السيوطي للشيخ محمد عبي الدين عمد عبد المراب

هذا ولا ننسى أننذكر في هذا المقام المؤلفات القيمة النافعة التي قام بتأليفها إخواننا وزملاؤنا الاكارم ككتاب، علوم الحديث ومصطلحه » لمؤلفه الدكتور صبحي الصالح، وكتاب وأصول الحديث علومه ومصطلحه » للدكتور محمد عجاج الخطيب ، وكتاب و منهج النقد في علوم الحديث ، للدكتور نور الدين عتر .

هذا ونرجو الله سبحانه أن يحمي دينه ويصون شريعته ويهيء لهـذه الأمة من يأخذ بيدها إلى طريق الحق ويحمها من الوقوع في مواقع الهلكة إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين .

# بنيائين المحالية

قال لشيخ الامام الحافظ المتقن الضابط محيي لدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين المعروف بالنووي متع الله الطلبة بطول حياته وأعاد على لمسلمين من بركاته

# فاتحت لكناب

الجمد لله الفتاح المنان (۱) ، ذي الطول (۲) والفضل والاحسان ، الذي مَنَ علينا بالايمان ، وفضل ديننا على سائر الأديان (۱) ، ومحما بجبيبه وخليله عبده ورسوله محمد ويطالب عبادة الأوثان (۱) ، وخصّه بالمعجزة (۵) والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان ، صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان (۱) وما تكررت حكمه وذكره و تعاقب الجديدان .

<sup>(</sup>١) المنان كثير العطاء، وجاء في الأثر أنه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال.

<sup>(</sup>٢) الطُّـو ل بفتح الطاء وسكون الواو: الدُّمة والغنى كما ذكره ابن عباس

في تفسير قوله تعالى : و غافر الذنب وقابل التوبشديد العقاب ذي الطول» .

 <sup>(</sup>٣) سائر الأديان: باقي الأديان، وفضله بسبب شموله لجيم مايحتاجه البشر وعمومه للناس كليم .

<sup>(</sup>٤) الأوثان ؛ جمع وثن وهو الصنم .

<sup>(</sup>ه) المعجزة: المراد بها القرآن الكريم، إذ هو المعجزة الخالدة، وأما باقي المعجزات فإنها انقضت باستثناء ماأخبر بوقوعه عليه الصلاة والسلام في الأزمنة المستقبلة فلا يزال كلما وقع شيء منه تثبت معجزة جديدة له، عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٦) الملوان : الليل والنهار . وهما أيضاً الجديدان .

(أما بعد) فان علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين ، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الحلق وأكرم الأولين والآخرين ، وهسذا كتاب اختصرته من كتاب (الارشاد) الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن المحقق أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله تعالى عنه أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير اخلال بالمقصود ، وأحرص على إيضاح العبارة ، وعلى الله الكريم الاعتماد ، واليسه التفويض والاستناد .

\* \* \*

# أقسام الحديث

الحديث: صحيح، وحسن ، وضعيف . النّوع الأوّل : الصحبّ ج وفيه مسانل :

الأولى:

(١) إتصل إسناده أي لم يكن مرسلا أو منقطعاً أو معضلاً وسيأتي تعريف كل منها في أقسام الضعيف .

(٢) العدول الضابطين :

المراد بالعدل عدل الرواية لا عدل الشهادة . وعدل الرواية هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة فخرج بذلك من لم يستوف هذه الأوصاف كالكافر والصبي والمجنون والعاصي على الوجه المذكور . والمراد بالضابط نوعان : ضابط صدر وضابط كتاب ، فضابط الصدر هو الذي يحفظ ماسمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء . وضابط الكتاب هو الذي يصون ما كتب عنده منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه ، ولا يدفعه إلى من يمكن أن يغير فيه .

والمراد بالشذوذ : هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه ، أو يخالف الثقــة عدداً من الرواة الثقات .

وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به (<sup>()</sup> ، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح اسناده .

والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصحالاً سانيد" مطلقاً وقيل"

والمراد بالعلة: أن يكون في الحديث أمر قادح لايطلع عليه إلا النقاد
 والعارفون بهذا الفن .

هذا وبكفي في سند الحديث أن تكون كل حلقة مؤلفة من واحد يستجمع الصفات المذكورة ولا يشترط التعدد كما توهمه عبارة المصنف. فلو قسال هو ما تصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة لكان أوضح.

(۱) يعني أننا إذا حكمنا على حديث بأنه صحيح فمعنى هذا أن رجال إسناده كلهم ثقات ، لا أنه مقطوع بنسبته إلى رسول الله ويتلاقي ، ومن هنا قال جمهور العلماء: إن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد القطع ، بــل المتواتر هو الذي يفيد القطع .

وإذا حكمنا على حديث بأنه ضميف فمعنى هذا أن في إسناده شيئًا يمنعه من الصحة لا أنه كذب في ذاته لجواز صدق الكاذب ، وإصابة كثير الخطأ .

(٧) بل إن ذلك يختلف باختلاف البلد والصحابي فيقال مثلا :

أصح الأسانيد عن أبي بكر: اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر.

وأصح الأسانيد عن عمر : الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عبـــاس عن عمر .

> وأصح الأسانيد عن عائشة : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وأصح أحاديث السنن : سارواه أهل الحرمين مكة والمدينه .

> > (٣) قال بهذا القول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .

أصحها الزهري عن سالم عن أبيسه ، وقيل (۱) ابن سيرين عن عبيدة عن علي ، وقيل (۲) الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ، وقيل (۲) الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي ، وقيل (۱) مالك عن تافع عن ابن عمر ، فعلي هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم (۱) .

أول مصنف في الصحيح المجرد، صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعسد القرآن، والبخاري أصحها وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول، واختص مسلم بجمع طسرق الحديث في مكان، ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه (1)، قيل لم يفتها

<sup>(</sup>١) قال بهذا القول ، علي بن المديني وعمرو بنعلي بن الفلاحي انظر تهذيب التهذيب ( ٨٥ / ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قائل مدا القول هو محسى بن معين .

<sup>(</sup>٣) قال مهذا القول أبو بكر بن أبي شيمة وعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) قائل هذا القول هو الامام البخاري رضي الله تعالى عنه .

<sup>(</sup>ه) ويمرف هذا السند عند المحدثين بسلسلة الذهب ، وكذلك إذا أضيفت رواية أحمد عن الشافعي .

<sup>(</sup>٦) قال أبو عبد الله البخاري : ماأدخلت في كتاب د الجامع ، إلا ماصح وتركت من الصحاح مخافة الطول . وقال الإمام مسلم : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ماأجموا علمه .

منه إلا قليل وأنكر (۱) هذا ، والصواب أنه لم يفت الأصول الحمسة إلا اليسير ، أعني الصحيحين ، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي . وجملة ما في البخاري سبعة آلاف ومائتان وخسة وسبعون حديثاً بالمكررة وبحذف المكرر أربعة آلاف (۱) . ومسلم باسقاط المكرر نحو أربعة آلاف ، ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة ، والدار تُعلني ، والحاكم ، والبيهقي ، وغيرها منصوصاً على صحته ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح ، واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليها ، وهو متساهل ، فا صححه ولم نجد فيه لغيره من

<sup>(</sup>١) قال البخاري : وما تركت من الصحاح أكثر .

<sup>(</sup>٧) قال العراقي : هذا مسلم في رواية الفريري ، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفريري بمائتي حديث ، ورواية ابراهيم بن معقل دونهما بثلثائة . قال الحافظ العسقلاني : وهذا قالوه تقليداً للحموي ، فإنه كتب البخاري عنه وعد كل باب منه ثم جمع الجملة وقلده كل منجاء بعده نظراً إلى انه راوي الكتاب وله به العناية التامة ، ولقد عددتها وحررتها فبلغت بالمكررة ـ سوى المعلقات والمتابعات ـ ستة آلاف وثلثائة وسبعة وتسعين حديثاً ، وبدون المكررة الفين وخسائة وثلاثة عشر حديثاً ، وفيه من التعاليق ألف وثلثائة وأحد وأربعون وأكثرها غرج في أصول متونه ، والذي لم يخرجه مائة وستون . وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثائة وأوبعة وثمانون . انظر تدريب الراوي للسيوطي .

المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه ، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حِبّان ، والله أعلم (١).

(١) تعريف ببعض الكتب التي حوت شيئًا من الصحيح بما لم يوجد في الصحيحين :

١ - الموطأ: للإمام مالك بن أنس عالم المدينــة المولود في عــام ( ٩٣ ) هـ
 والمتوفى سنة (١٧٩) ه .

وهو كتاب ألفه حينا طلب منه الخليفة أبو جعفر المنصور أن يضع كتاباً ليحمل الناس عليه، ولما أتم تأليفه، أبى مالك أن يجمع الخليفة الناس على كتابه وقال: « إن الناس قد جموا واطلموا على أشياء لم تطلع عليها » .

قال الشافعني رحمه الله: « لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك » . والحق أن الموطأ فيه من الأحاديث الموصولة والمرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهي صحاح كلها ، وهي في الصحة كالصحيحين ، وفيه مراسيل وبلاغات وغيرها فتعتبر وينظر فيها ، كا يعتبر وينظر في أمثالها بما تحويه الكتب .

٢ ــ المسند: للإمام أحمد بن حنبل (وستأتي ترجمته) وهو كتاب جليل جامع ، رتبه على حسب الرواة من الصحابة ، ويوجد فيه كثير من الصحيح مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم بــل والبخاري أيضاً ، وليس عندهما أو عند أحدهما ء بل ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن .

قال ابن كثير: وأما قول أبي موسى محمـــد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح، فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص.

يريد بذلك الحديث الذي في مسند أحمـــد : ﴿ كُونُوا فِي بَعْثُ خُرَاسَانُ ثُمُ

=انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين ۽ .

والحديث : « عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفًا لا حساب علمهم » .

وحديث: « يبعث الله منها سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب ، فيابين البرث الأحمر وكذا، البرث: الأرض اللينةوجمها براث، يريد بها أرضاقريبة من حمص قتل بها جماعة من الشهداء والصالحين.

٣ ـ سنن أبي داود: قال الحافظ الذهبي: « إن أعلى مافي كتاب أبي داود من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو شطر الكتاب ، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر ، ثم يليه مارغبا عنه وكان إسناده جيداً سالما من علة وشدوذ ، ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء لجيئه من وجهسين ليسنين فصاعداً ، ثم يليه ما كان إسناده لنقص حفظ راويه ، فمثل هذا يسكت عنه أبو داود غالباً ، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة رواته فهذا لايسكت عنه بل يوهنه غالباً ، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته ،

ولقد تحدث أبر داود عن كتابه فقال: « ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بيئنه ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض ». فن هذا يفهم أن سنن أبي داود ليست خاصة بالصحيح ، بل فيهما الصحيح والحسن والضعيف ، وستأتى كلمة للمصنف فيه .

٤ - سنن الترمذي: قال ابن كثير: « وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي ( الجامع الصحيح ) وهذا تساهل منها ، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة » .

وكلام ابن كثير يدل على أن سنن الترمذي فيه الصحيح وغير الصحيح. ٥ ـ سنن النسائى: ذكر السوطى فقال: وقال الإمام أبو عبد الله بن

ه ـ سان النساني : دكر السيوطي فقال : وقال الإمام ابر عبد الله بن رشيد : كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن وأحسنها ترصيفاً، وكأن =

=كتابه جامع بين البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيـــان العلل ، وبالجلة فهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا ورجلًا بجروحًا ، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي .

وقال ابن كثير: « وقول الحافظ أبي علي بن السكن ، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح ؛ فيه نظر ، وإن له شرطكا في الرجال أشد من شرط مسلم، غير مسلم به ، فإن فيه رجالا بجهولين إما عينا وإما حالا ، وفيهم المجروح ، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة ، كا نبهنا عليه في ( الأحكام الكبير ) ، .

ومن هذا يتبين أن سنن النسائي إلى جانب الأحاديث الصحيحة يوجد فيه أحاديث لا ترتقي إلى رتبة الصحيح ، بل هي ضعيفة لضعف رواتها وتجريحهم. 7 - سنن ابن ماجه : بتسكين الهاء وقفاً ودرجاً، هو أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه من حفاظ الحديث ، ولد عام ( ٢٠٧) ه وتوفي عام ( ٢٧٥) ه .

ذكر السيوطي نقلًا عن الإمام أبي عبد الله بن رشيد في حق ابن ماجه : « إنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عنرجال متهمين بالكذبوسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم » .

وهذا يدل أيضًا على أن سنن ابن ماجه لم يخل من الأحاديث الضميغة .

٧ ــ المستدرك : لأبي عبد الله الحاكم ، سماه مستدركا لأنه استدرك على
 الصحيحين أحاديث كثيرة ادعى أنها صحيحة ولم يذكرها البخاري ومسلم .

قال ابن الصلاح في مقدمته: « واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين بما رآه على شرط الشيخين ، وقد أخرجا عن رواته في كتابيها ، أو على شرط البخاري وحده ، أو على شرط مسلم وحده ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه ، وإن لم يكن على شرط واحد =

#### الثالثة:

الكتب المخرجة (١) على الصحيحين لم يلتزم فيهـــا موافقتها في الألفاظ فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى ، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي، وشبهها قائلين، رواه البخاري أو مسلم ، وقـــع في بعضه تفاوت في المعنى، فرادهم أنها إنما رويا أصله، فلا يجوز أن تنقل منها

=منها ، وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل في القضاء به ، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول : ماحكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لفيره من الأثمـة إن لم يكن من قبل الصحيح فهو من قبيل الحسن ، يحتج به ويعمل ، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه » .

وعقب ابن كثير على كلام ابن الصلاح فقال: دفي هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة ، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل ، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم ، وفيه الحسنوالضعيف والموضوع أيضاً ، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي ، وبين هذا كله ، وجمع فيسه جزءاً كبيراً بما وقع فيه من الموضوعات ، وذلك يقارب مائة حديث » .

وقال ابن حجر معتذراً عن الحاكم : « إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سو " الكتاب لينقحه فأعجلته المنية ، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم . قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة . والمتساهل في القدر الملى قليل جداً بالنسبة إلى ما بعده » .

(١) المخرجــة : المخرج والمستخرج هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه . حديثاً وتقول هو هكذا فيها ، إلا أن تقابله بهما ، أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه ، بخلاف المختصرات (١) ، من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظها ، وللكتب المخرجة عليهما فائدتان : علو الاسناد، وزيادة الصحيح ، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها باسنادهما .

#### الرابعة:

ما روياه بالاسناد المتصل فهو من المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ اسناده واحد فاكثر (۱) في كان منه بصيغة الجزم كقال، وفعيل ، وأمر ، وروى ، وذكر فلان كذا ، فهو حكم بصحته عن المضاف اليه ، وما ليس فيه جزم كيروى ، ويُذكر ، ويُحكى ، ويُقال ورروي، وذكر ، و حكم بصحته عن المضاف اليه ، وليس هو بوام لادخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح واقه أعلم .

<sup>(</sup>١) المختصرات: هي الكتب التي حذف منها المكرر مع حذف الأسانيد .

<sup>(</sup>٢) وهذا ما يسمى بالحديث المعلق . وفي البخاري منه الشيء الكشير ، وفي مسلم موضع واحد في التيمم حيث قال : « وروى الليث ابن سعد » ، وموضعان في الحدود والبيوع ، وفيه أربعة عشر موضعاً رواه متصلاً ثم قال ورواه فلان وسيأتي بحث المعلق في مكان آخر من هذا الكتاب .

#### الخامسة:

الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم مسلم (۱) ، ثم ما على شرط البخاري ، ثم مسلم ثم صحيح عند غيرهما ، وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فرادهم اتفاق الشيخين ، وذكر الشيخ تقي الدين (۱) أن ما روياه أو أحدهما فهـــو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه ، وخالفه المحققون والأكثرون ، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر (۱) والله أعلم.

والآحاد ماكان سنده متصلاً بالرسول على وجه الكمال إلا أنه لم يصل إلى درجة المتواتر المذكور وهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف .

ويضيف علماء الحنفية في أصولهم نوعاً ثالثاً وهو المشهور وهو ما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة لم يبلغ حد التواتر ، ثم يرويه عن الصحابة جمع من التابعين يتوافر فيه شرط التواتر ثم يرويه عنهم جمع مثلهم وهكذا ، ويجعلون هــــذا النوع مفيداً لظن قريب من اليقين ، ويجعلونه في الاحتجاج كالمتواتر .

<sup>(</sup>١) وذلك لأن البخاري في صحيحه قــــد اشترط في الراوي المعاصرة والساع ، بينا اكتفى مسلم بالمعاصرة فقط وسيأتي ذلك .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام ابن الصلاح وهو مراد النووي لدى الاطلاق فاحفظه .

<sup>(</sup>٣) يقسم علماء الحديث ، الحديث منحيث سنده إلى قسمين: متواتر وآحاد ، فالمتواتر ما رواه جمع عن جمع إلى رسول الله وتعليق على وجه يستحيل معه تواطؤهم على الكذب ، وهسذا النوع هو قطعي الثبوت عند العلماء كافة .

#### السادسة:

من رأى في هذه الازمان حديثاً صحيح الأسناد في كتاب أو جزء لم بنص على صحته حافظ معتمد، قال الشيخ تقي الدين؛ لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان (۱) ، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته، واقه أعـــــلله(۱) . ومن أراد العمل بحديث من

<sup>(</sup>١) قال ابن الصلاح في مقدمته: إذا وجدنا فيا يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أثمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الاسانيد ، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتاب عرباً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان ، فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتاد على ما فص عليه أثمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف ، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد، خارجاعن ذلك ، إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى شرفاً آمسن . ا ه .

<sup>(</sup>٣) كلام الشيخ النووي هو المعتمد ، لأنا لا نعلم معنى للصحيح إلا ما كان إسناده منطبقاً عليه الشروط المذكورة ، فإذا ما وجد الباحث المختص حديثاً من الأحاديث قد انطبقت عليه الشروط حتى له أن يصححه ، وإن لم ينص على تصحيحه أئمة الحديث السابقون ، ولقد وافتى النووي في رأيه كثير من العلماء ، كما إنه قام فئة من العلماء بتصحيح أحاديث لم يتعرض إلى تصحيحها الأقدمور .

كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هـو أو ثقة بأصول صحيحة ، فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه والله أعلم .

# النوع الثاني: لحيِّنُ

قال الخطابي رحمه الله ؛ هو ما عرف ُنخَرَّجُهُ . واشتهر رجاله ، وعليه مدار أكثر الحديث ، ويقبله أكثر العلماء ، ويستعمله عامة الفقهاء (۱) وقال الشيخ ، هو قسمان أحدهما ما لا يخلو إسناده من

<sup>=</sup> قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المراقي المتوفى سنة ( ٨٠٦ ) ه:

وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث ، فقد صحح جماعــة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحًا ،ثم إنه ساق عدة أحاديث صححها المتأخرون ولم يتعرض لها المتقدمون منها :

ا ـ حديث بن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويقول : (كذلك كان رسول الله منظلية يفعل ).

٢ \_ حديث جابر عن النبي علية : ( ماء زمزم لما شرب له ) .

<sup>(</sup>۱) نوقش هذا التعريف بأن الأصل في التعاريف أن تكون جامعة مانعة ، فهذا الكلام إن كان المعرّف فيه هو الشق الأول \_ أي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله \_ فهو تعريف غير مانع ، لأن الصحيح كذلك ، بل والضعيف أيضاً ، وإن كان المعرف هو جميع الكلام فهو أيضاً غير مانع ، لأن الصحيح يدخل فيه أيضاً ، هذا إلى أنه ليس بمسلم أن الحسن عليه مدار الحديث، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء .

مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلاً كثير الخطأ، و لاظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفاً برواية مثله أو نحوه من وجه آخر ، الثاني أن يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والاتقان، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً (۱).

(۱) وهذا هو التمريف الصحيح للحديث الحسن فقد قال ابن الصلاح في مقدمته في مبحث الحديث الحسن بعدما نقل تعريف الخطابي وتعريف الترمذي الآتى ذكره مانصه :

وقد أمعنت النظر في ذلك البحث جامعاً بين أطراف كلامهم ، ملاحظاً مواقع استعمالهم ، فتنقح لي واتضح أن الحديث قسمان :

أحدهما: الحديث الذي لايخاو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليتـه غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيا يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث \_ أي لم يظهر منه قعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق \_ ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأنه روي مثله أو نحوه من وجــه آخر أو أكثر ، حتى اعتضد بتابعة من تابع راويه على مثله ، أو بماله من شواهد ، وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلكعنأن يكون شاذاً ومنكراً ، وكلام الترمذي على هذا يتنزل .

القسم الثاني ؛ أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح ؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان ، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ماينفرد به من حديثه منكراً ، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحسديث من أن يكون شاذاً ومنكراً سلامته من أن =

وقولهم: حديث حسن الاسناد أو صحيحه ، دون قولهم حديث صحيح أو حسن ، لأنه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لشذوذ أو علة، فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه،

=يكون ممللاً ، وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي .

وهناك تعريفان آخران للحسن ناقشهما العلماء :

أحدهما: ما نقله ابن الصلاح عن الترمذي قال : روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون شاذاً ويروى من غير وجه ونحو ذلك .

ولقد ناقش ابن كثير هــــذا التعريف من ناحيتين : ناحية ثبوت هذا التعريف عن الترمذي ففي أي كتاب قاله ؟ وأن إسناده عنه ؟.

ومن ناحية أن عمل الترمذي في كتابه يخالف هذا التعريف فانه يقول في بعض الأحاديث حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وهناك ناحية ثالثة اعترض بها عليه وهي أن هـذا التعريف إن ثبت عن الترمذي فهو غير مانع ، لأن قسماً من الأحـــاديث الصحيحة قد يدخل في هذا التعريف .

ثانيها : تعريف ابن الجوزي : قـــال ابن الجوزي : هو مافيه ضعف قريب محتمل .

واعترض عليه ابن دقيق العيد بأنه ليس فيه ضبط القدر المحتمل من غيره فلم يحصل التعريف المميز للحقيقة .

وأما قـــول الترمذي وغيره : حديث حسن صحيح ، فمعناه روى باسنادين ، أحدهما يقتضي الصحة ، والآخر الحُسن (١) ، وأما تقسيم

(۱) كثيراً مايقول الترمذي وغيره في حديث إنه حديث حسن صحيح ، والمعروف أن الحسديث الصحيح والحديث الحسن قسمان متغايران من أقسام الحديث ، وكل منها قسم للآخر ، والقاعدة المشهورة تقول : (قسم كل شيء ضده ) فإذا حكم عليه بالصحة لايجوز أن يحكم عليه بالحسن .

ومن تاحية ثانية فإن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح ، ففي الجمع بينها في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثماته ، وهذا تناقض .

لهذا كله استشكل عمل الترمذي وأمثاله ، وكان ذلك بجال مناقشة كبيرة بين علماء الحديث ، وأجيب عن عملهم هذا بعدة أجوبة :

أحدها: جواب لابن الصلاح: وهو أن الحكم عليه بالحسن والصحيح راجع إلى الإسناد ، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد ، وهذا الجواب هو الذي اختاره المصنف في هذا الكتاب .

ورد" على هذا القول بأن الترمذي كثيراً مايقول في الحديث: حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ، وهذا معناه أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد عنده ، فعلى هذا لاينطبق هذا التوجيه ، لأن هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد .

ثانيها : جواب آخر لابن الصلاح : وهو أن المراد بالحسن معنـــاه اللغوي ، وهو ماتميل إليه النفس ولا يأباه القلب ، لا معناه الاصطلاحي .

ورد عليه ابن دقيق العيد : بأنه يازم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن ، وهذا لايقوله أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم .

وأجاب العراقي على هذا الرد فقال: قد أطلقوا على هذا الحديث الضعيف أنه حسن ، وأرادوا حسن اللفظ ، لا المعنى الاصطلاحي ، فروى أبن عبد البر في كتابه « بيان آداب العلم ، حديث معاذ بن جبل: « تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح . . ، قال ابن عبد البر: وهو حديث حسن جداً ، ولكن ليس له إسناد قوي .

ثالثها: جواب لابن دقيق العيد: هو أن الحسن لايشترط فيه القصور عن الصحة إلا إذا انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجـة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعاً للصحة ، لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والاتقان لا ينافي وحود الدنيا كالصدق.

ورُّدَ على هذا بأنه إذا ثبت صحة الحـــديث فذكر الحسن عند ذلك لغو لا فائدة منه .

رابعها: جواب لابن كثير قال: والذي يظهر ليأنه يشر بالحكم بالصحة على الحديث بالحسن ، كما يشرب الحسن بالصحة ، فعلى هذا يكون مايقول فيسه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن .

عقب العراقي على هذا القول فقال : وهذا الذي ظهر له تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم .

خامسها: جواب لابن حجر في شرح النخبة: هو أن تردد أمّة الحديث في حال ناقليه اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين ، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم ، وغاية مافيه أنه حذف منه حرف الترديد ، لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح ، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ماقيل فيه صحيح ، لأن الجزم أقوى من التردد ، وهذا حيث التفرد ، فإن لم يحصل تفرد فإطلاق الوصفين معاً يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح فقط ، والآخر حسن ، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ماقيل فيه صحيح فقط إذا كان فرداً ، لأن كثرة الطرق تزيد الحديث قوة ،

البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريداً بالصحاج ما في الصحيحين ، وبالحسان ما في السنن فليس بصواب ، لأن في السنن الصحيح ، والحسن ، والضعيف ، والمنكر .

## ف روع

اُحدها:

كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن ، وهـو الذي شهره ، وتختلف النسخ منه في قوله : حسن ، أو حسن صحيح ونحـوه . فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة ، وتعتمد ما اتفقت عليه . ومن مظانه سنن أبي داود ، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبه ويقاربه وماكان فيه وهن شديد بينه ، وما لم يذكر فيه شيئاً فهو صالح ، فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره ، من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود ، وأما مسند أحمد ابن حنبل، وأبي داود الطيالسي وغيرها من المسانيد ، فـلا تلتحق بالأصول الحسة وما أشبها في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها ، والله أعلم .

الثانى:

إذا كان راوي الحديث متأخراً عـــن درجة الحافظ الضابط،

مشهوراً بالصدق والستر فروى حديثه من غير وجمه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح (۱) ، والله أعلم ·

الثالث:

إذا رُويَ الحديث من وجوهضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن ، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسناً(۲) ، وكذا إذا كان ضعفه بالارسال

قال ابن الصلاح: لعل الباحث الفهم يقول: إننا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة ، مثل حديث و الأذنان من الرأس ، ونحوه ، فهلا جعلتم ذلك وأمث الله من نوع الحسن ؟ لأن بعض ذلك عضد بعضاً كما قلتم في نوع الحسن على ماسبق آنفاً . وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت ، فمنه ضعف يزيله ذلك ، بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة ، فإذا رأينا مارواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه ما قد

<sup>(</sup>١) وهذا مايسمى بالصحيح لغيره وقد مثل له ابن الصلاح بما رواه محمد ابن عرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله الله الله قال : د لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة ، فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإنقان حتى ضعفه بعضهم من جهسة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر حكمنا بصحته ، فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فارتقى إلى درجة الصحيح .

<sup>(</sup>٢) وهذا مايسمي عند المحدثين بالحسن لغيره .

## النُّوع الثَّالث: الضعيف تُ

وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن ، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح ، ومنه ماله لقب خاص ، كالموضوع ، والشاذ ، وغيرهما .

المحيث

قال الخطيب البغدادي : هو عند أهل الحديث ما انصل سنده إلى منتهاه (۱) وأكثر ما يستعمل فيا جاء عن النبي وليستنج دون غيره،

= حفظه ، ولم يختل فيه ضبطه له ، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ ، اذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ، ومن ذلك ضعف لايزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب ، أو كون الحديث شاذاً ، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة والله أعلم .

وقد منشل لهذا النوع من الأحاديث بما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله وينه أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت ، نعم ، فأجاز ، قال الترمذي : وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد ، فعاصم ضعيف لسوء حفظه ، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لجمئه من غير وجه .

(١) فيشمل المسند على هذا التعريف المرفوع والموقوف .

وقال ابن عبد البر ، هو ما جاء عن النبي عَيِّلِيَّةِ خاصة ، متصلاً كان أو منقطعاً ، وقال الحاكم وغيره : لا يستعمل إلافي المرفوع المتصل .

ويسمى الموصول ، وهو مااتصل استاده مرفوعاً كان أو موقوفاً على من كات .

المرونسوع

وهو ما أضيف إلى النبي مِتَنَالِيَّةِ خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلاً كان أو منقطعاً (١)، وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل

وما رواه البخاري في صحيحه في باب (ظهر المؤمن عمى إلا في حد أو حق ) قال :

حدثني محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن واقد ابن محمد سيمت أبي قال عبد الله قال رسول الله وتعليق في حجة الوداع : وألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : ألا شهرنا هذا . قال : ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : ألا بلدنا هذا . قال : ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : ألا بلدنا هذا . قال : فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماء كم وأموالكم وأعراضكم الا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أي بلدكم هذا في شهركم هذا أي

<sup>(</sup>١) مثال المرفوع المتصل: مارواه البخاري في باب (لعن الله السارق إذا لم يسم ) قال: حدثنا عرب حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعش قيال: سممت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي ويسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، قال الأعش ؛ كانوا يرون أنه منها مايسوي دراهم .

### النبي وَلِيُلِينِهُ أُو قوله .

## المونسوف

وهو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه متصلاً كان أو منقطعاً ، ويستعمل في غيرهم مقيداً ، فيقال : وقفه فــــــــلان على الزهري ونحــــوه ، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر ، والمرفوع بالخبر ، وعند المحدثين كله يسمى أثراً (۱) .

= ألا هل بلغت اثلاثًا اكل ذلك يجيبونه الا نعم اقال: ويحكم أو ويلك الاترجِمُنَّ بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » .

ومــــا رواه مسلم في صحيحه في باب ( التعوذ من العجز والكسل وغيره ) قال :

حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سليان التيمي حدثنا أنس بن مالك قسال : كان رسول الله ويتلكي يقول : « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل و الجبن و الهرم والبخل ، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الحما والمات » .

(١) من أمثلة الموقوف مارواه البخاري في كتاب الفرائض قال : قــال أبو بكر وابن عباس : « الجد" أب ، .

وما رواه البخاري أيضاً قال : قالتعائشة رضي الله عنها: «يأكل الوصي بقدر عمالته » .

وما رواه البخاري أيضاً قال : لاعـَن َ عمر عند منبر النبي ﷺ .

وما رواه مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : وأيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجنومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غرآه منها ».

الثاني

قول الصحابي ؛ أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السنة كذا ؛ أو أمر بلال أن يشفع الآذان (") ، وما أشبهه كله مرفوع ،على الصحيح الذي قاله الجمهور . وقيل ليس بمرفوع ، ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله ويتطالق وبعده (١) .

<sup>(</sup>١)لأن ظاهره مشمر بأن رسول الله منتها اطلع على ذلك وأقر م عليه ٠

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البيهقي في المدخل، ورواه البخاري في الأدب عنأنس.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) قال أبن الصلاح ؛ قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح ، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ، وهو رسول الله ويسابق .

إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو ينميه أو يبلغ به، أو رواية ، كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية و تقاتلون قوماً صغار الأعين () م فكل هذا وشبه مرفوع عند أهل العلم وإذا قيل عند التابعي: يرفعه فمرفوع مرسل ، وأما قول من قال () : تفسير الصحابي مرفوع فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية () أو نحوه () وغير موقوف ، والله أعلم .

## المقطوع

وجمعه المقاطع والمقاطيع ، وهـو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاً (°) واستعمله الشافعي ، ثم الطبراني في المنقطع .

<sup>(</sup>١) الحديث في البخاري وأبي داود وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) قائل هذا القول هو الحاكم . قال في المستدرك : ليملم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند .

<sup>(</sup>٣) وذلك كما في مسلم قال جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى : « نساؤكم حرث لمكم فأتوا حرثكم أنى "شئتم » .

<sup>(</sup>٤) أي مما لايمكن أن يؤخذ إلا عن النبي وَ وَالْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا مَدْخُلُ لَلرأَي فَيْهُ .

<sup>(</sup>٥) قال في البيقونية :

وما أضيف للنبي المرفوع وما لتـــابـع هو المقطوع =

المرسس

اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير (١): قـــال رسول الله ويُتَطَالِنُهُ كــــذا أو فعله يسمى مرسلاً ، فان انقطع قبل التابعي (٢) واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين: لا يسمى مرسلاً بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي ويتطالق ، فـــان سقط قبله

= ومثال المقطوع :

١ – مارواه البخاري في كتاب الإكراه قال الحسن: « التقيـة إلى يوم القيامة » .

وقراً : ﴿ إِنَا أَنِرَلْنَا التَّوْرَاةُ فَيَهَا هَدَى وَنُوْرَ يَحَكُمُ بَهِا النَّبِيُونُ الذَّنِ أَسَلُمُوا لَلْذَيْنُ هَادُوا وَالْرِبَانِيُونُوالْأُحْبَارِ بَمَا اسْتَحَفَظُوا مِن كَتَابِاللهُ وَكَانُوا عَلَيْهُ شَهْداء فَلَا تَخْشُوا النَّاسُ وَأَخْشُونُ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَا قَلِيلًا وَمِنْ لَمْ يَحَكُمُ بَا أَنْزَلُ اللهُ فَأُولُئُكُ هُمُ الْكَافِرُونُ ﴾ .

٣ ــ ومـا رواه البخاري في باب الأذان عن عطاء قــــال : « الوضوء
 حق وسنة » .

(١) التابعي الكبير كمبيد الله بنعدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسعيد ابن المسيب .

(٢) قال السيوطي : والصواب قبل الصحابي .

واحد فهو منقطع ، وان كان أكثر فعضل ومنقطع ، والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب ، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة ، وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال النبي عليه المشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير وقيل ، ليس بمرسل بل منقطع ، وأما إذا قال : فلان عن رجل عن فلات فقال الحاكم ، منقطع ليس مرسلاً ، وقال غيره مرسل ، والله أعلم .

ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول ، وقال مالك ، وأبو حنيفة في طائفة: صحيح ، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسنداً أو مرسلاً أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحاً (۱) ، ويتبين

<sup>(</sup>١) للعلماء في الاحتجاج بالمرسل ثلاث مذاهب:

المذهب الأول: هو ضعيف لا يحتج به ، وهذا هو رأي جمهرة من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول ، وهو المشهور عند أهل العلم .

قال مسلم في مقدمة صحيحه : « والمرسل من الروايات في أصـــــل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بججة » .

وقال النووي مستدلاً على ردّ العمل بالمرسل: « ودليلنا في ردّ العمل بــه أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حــاله فرواية المرسل أولى ، لأن المروى عنه محذوف مجهول العين والحال » .

وقال الحافظ بن حجر في شرح النخبة : وإنما ذكر \_ يعني المرسل \_ في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون تابعياً ، وعلى الثاني فيحتمل أن يكون ضعيفاً ويحتمل أن يكون ثقة ، وعلى الثاني فيحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون عن تابعي آخر ، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتكرر » .

المذهب الثاني : هو حجة مطلقاً ، وقد نقل ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه ، وكثير من الفقهاء ، ولقد غالى بعضهم فادّعى أنه أقوى من الحديث المسند ، المتصل ، وحجتهم ما قاله القرافي في شرح التنقيح قدال : وحجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته فسكوته كإخباره بعدالته ، وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته ، فكذلك سكوته عنه ، حتى قدال بعضهم : إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق ، لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخدذه في ذمته عند الله تعالى ، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته ، وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه ، ولم يتذبه ، فهذه الحالة أضعف من الإرسال » .

المذهب الثالث: التفصيل، وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وفريق من الأئمة، وخلاصة هـذا المذهب أن مرسل كبار التابعين حجة إن انضم اليه واحد من الأمور التالية:

- ان يجيء من طريق أخرى مرسلة عن غير شيوخ الأول .
  - ٧ ـ أن يعتضد بقول صحابي .
  - ٣ \_ أن يعتضد بقول أكثر العلماء .

بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضها صحيح من طريق رجحناها عليه إذا تعذر الجمع ، هذا كله في غير مرسل الصحابي ، أما مرسله فحكوم بصحته على المذهب الصحيح ، وقيل كمرسل غيره إلا أن تتبين الرواية عن صحابي (١) والله أعلم .

= ٥ ـ أن يكون المرسل من مراسيل الصحابة .

٦ ـ أن يكون مرسلا قد أسنده غبر صاحبه .

قال الإمام الشافعي في الرسالة : فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثًا منقطعًا عن النبي اعتبر عليه أمور :

منها: أن ينظر الى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه الى رسول الله على صحة من فأسندوه الى رسول الله على صحة من قُبُل عنه وحفظه .

وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره بمن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قُسُل عنهم ؟.

فإن وجد ذلك كانت ذلالة يقوى له مرسله ، وهي أضعف من الأولى .

وإن لم يوجد ذلك نظر الى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له ، فإن وجد ما يوافق ما روى عن رسول الله كانت في هــذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله .

وكذلك إن وجد عوَّام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي .

# لمفطع

الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء ، والخطيب ، وابن عبد البر ، وغيرهما من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده ، على أي وجه كان انقطاعه ، وأكثر ما يستعمل في دواية من دون التابعي عــن الصحابي ، كالك عن ابن عمر ، وقيل : هو ما اختل فيه رجل قبل التابعي محذوفاً كان أو مبهما (۱) ، وقيل : هو ما دوي عن تابعي أو من دونه قولاً له أو فعلا ، وهذا غريب ضعيف .

=المشهور الذي قطع بــه جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة ، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة، على الاحتجاجيه، وإدخاله في الصحيح ، وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى » .

وذهب أبو إسجق الأسفراييني الى أن مرسل الصحابي كفيره منالمراسيل. (١) صوابه أن يقال: هو ما اختل فيه رجل قبل الصحابي ...؟

(١) صوابه أن يقال : هو ما اختل فيه رجل
 وهذا التعريف تعريف العراقي ٤ حيث قال :

«هو ما سقط من رواته راو قبل الصحابي في الموضع الواحد وإن تعددت المواضع على أن لا يزيد الساقط عن واحد في المحل الواحد ، وهذا التعريف المنقطع هو الصحيح ، لأذ به يجعل المنقطع نوعاً متميزاً عن المرسل والمعضل والمبهم .

ومن الحديث المنقطع ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحق عن زيد بن يثيبع عن حذيفة مرفوعاً وإن وليتموها أبا بكر فقوي أمين ، قال ابن الصلاح : فيه إنقطاع من موضعين : أحدهما : أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري ، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه ، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحق إنما رواه عن شريك عنه .

لمعضل

هو بفتح الضاد يقولون: أعضله فهو مُغضَل وهو ما سقط من اسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعاً ، ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم، وقيل ، إن قول الراوي: بلغني ، كقول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله عني قال و المملوك طعامه وكسوته » يسمى معضلا عند أصحاب الحديث (۱) ، وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثاً وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل (۱).

## ف روع

الأوّل :

الاسناد المعنعن وهو فلان عن فلان ، قيل: إنـــه مرسل ،

<sup>(</sup>١) من أمثلة المعضل ما ذكره في الموطأ فقال: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله ويتياليه قسال: « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » ولقد رواه مالك نفسه خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ، فيكون قد أسقط في الموطأ محمد بن عجلان وأباه .

<sup>(</sup>٢) ومثاله ما رواه الأعمش عن الشعبي قال: « ويقال للرجــــل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول: لا ، فيختم على فيه ... » .

قال ابن الصللح: أعضله الأعمش ، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي منافقة .

والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أنه متصل بشرط أن لا يكون المَعَنْعِنُ مدّ لساً وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً ، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف ، منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادعى الاجماع فيه (۱) ، ومنهم من شرط اللقاء وحده ، وهو قول البخاري (۱) ، وابن المديني ، والمحققين ، ومنهم من شرط طول الصحبة (۱) ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه (۱) ، وكثر في هذه الأعصار استعمال (عن) في الاجازة ، فإذا قال أحدهم ، قرأت على فلان عن فلان ، فراده أنه رواه عنه بالاجازة والله أعلم (۱) .

<sup>(</sup>١) قال في مقدمة صحيحه : إن اشتراط ثبوت اللقاء قول نخترع لم يسبق قائله اليه ، وإن القول الشائع المتفق عليه بسين أهل العلم بالأخبار قديمًا وحديثًا أنه يكفي أن يثبت كونها في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهها اجتمعا أو تشافها .

<sup>(</sup>٢) البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحه ، بل التزمه في جامعه .

انظر تدريب الراوي .

<sup>(</sup>٣) قائل هذا القول هو أبو مظفر السمماني ٠

<sup>(</sup>٤) هو قول أبي عمرو الداني .

<sup>(</sup>ه) من أمثلة المعنعن ما رواه مسلم في صحيحه قبال : حدثنا محمدبن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قسال : كان النبي ويتلاقي يقرأ في الظهر بالليــل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك ، وفي=

## الثاني :

إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا (۱) ، وقال : قال ابن المسيب كذا أو فعل كذا ، أو كان ابن المسيب يفعل ، وشبه ذلك · فقال أحمد بن حنبل وجماعة : لا تلتحق (أن) وشبهها بعن بل يكون منقطعاً حتى يتبين الساع ، وقال الجمهور : أن كعن ، ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم ، والله أعلم ·

#### الثالث:

التعليق الذي يذكره الحيـــدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني ، صورته أن يحذف من أول الاسناد واحد فأكثر ، وكأنه مأخوذ من تعليق الجـــدار لفطع

<sup>=</sup>الصبح أطول من ذلك .

وما رواه مسلم في صحيحه أيضاً قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيم عن هشام عن قتادة عن أنس عن زبد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله وَ الله عَمْ عَمْنا الى الصلاة قلت : كم كان قدر ما بينها ؟ قال : خمسين آية .

وما رواه البخساري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن وسول الله وتقطيع أي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: لا والله يارسول الله ، لا أوثر بنصيبي منك أحداً ، قال: فَتَلَه مُرسول الله وسيسي منك أحداً ، قال: فَتَلَه مُرسول الله وسيسي منك أحداً ، قال: فَتَلَه مُرسول الله وسيسي عنه يده » .

<sup>(</sup>١) هذا ما يسمى عند المحدثين بالحديث المؤنثن .

الاتصال ، واستعمله بعضهم في حذف كل الاسناد كقوله ؛ قسال رسول الله عليه وقال ابن عباس أو عطاء أو غيره كذا ، وهذا التعليق له حكم الصحيح كا تقدم في نوع الصحيح ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا ، أو يقال عنه ، ويذكر ، ويحكى ، وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم . كقال ، وفعل ، وأمر ، ونهى ، وذكر ، وحكى (۱) ، ولم يستعملوه فيا سقط وسط اسناده ، والله أعلم .

## الرابع :

إذا روى بعض الثقاة الضابطين الحديث مرسلا ، وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفاً ، وبعضهم مرفوعاً ، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمسن وصله أو رفعه ،

<sup>(</sup>١) من أمثلة المعلق:

١ ـ ما ذكره البخاري في كتاب الصوم قال : وقال صلة عن عمــــــار :
 د من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم » .

ما ذكره البخاري في كتاب الحج: « وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران » .

٣ ـ ما ذكره البخاري في كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى
 قال : قال النبي عَلَيْنَا : « من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله » .

سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة '' . ومنهم من قال : الحكم لمن أرسله أو وقفه قال الخطيب : وهو قول أكثر المحدثين ، وعند بعضهم الحكم للاكثر ، وبعضهم للأحفظ ، وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه ، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ، والله أعلم.

## التدليس

وهو قسان :

الأوّل:

تدليس الاسناد بـأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلا : قال فلان . أو عن فلان ونحوه ، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسيناً للحديث .

الثاني:

تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخهأو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما

<sup>(</sup>۱) وقد سئل البخاري عن حديث : « لا نكاح إلا بولي » وهو حديث رواه شعبة والثوري عن أبي إسحق السبيعي عن أبي بردة عن النبي والمسلاء ورواه اسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي اسحق عن أبي بردة عن أبي موسى متصلاً ، فحكم البخاري إن وصله ، وقال : الزيادة من الثقة مقبولة .

## لا يعرف (١) . أما الأول فكروه جداً ذمه أكثر العلماء ، ثم قال

(١) المدلسّ في اللغة العربية مأخوذ من التدليس وهو اختلاط الظلام ، وفي الاصطلاح يطلق على ما وقع فيه التدليس .

وقد ذكر العلماء للتدليس أنواعاً كثيرة كلما ترجــ للقسمين اللذين ذكرهما المؤلف . وأشهر أنواع التدليس خسة هي :

1 ـ تدليس السند : وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه ، أو من عاصره ولم يلقه بلفظ موهم أنه سمه منه ، كأن يقول عن فلان أو قال فلان ، ولا يصرح بالسماع إذ أنه لو صرح بالسماع لعدد كاذبا . أما لو روى عمن لم يماصره بلفظ يوهم السماع فلا يعد ذلك تدليساً على الصحيح .

ومثال همذا النوع: ما ذكره علي بن خشرم قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري وذكر حمديثاً فقيل له: أسممت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.

٧ ـ تدليس التسوية : وهو أن يروي حديثاً عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر ، فيسقط الضعيف ، ويروي الحديث عن الثقات . قال القسطلاني في مقدمته على البخاري : وهو شر أنواع التدليس ، وكان بقية بن الوليد أفعل الناس له .

٣ ـ تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ، ثم يعطف عليه شيخًا آخر له لم يسمع ذلك المروي عنه ، وهماً أنه قد سمعه من شيخه الثانى أيضاً .

مثاله ما رواه الحاكم في علوم الحديث قال: اجتمع أصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئًا ثما يدلس به ، ففطن لذلك ، فلما جلس قال: حدثنا حصين ومغيرة عن ابراهيم ، وساق عدة أحاديث ، فلما فرغ قال: هل دلست عليكم شيئًا ؟ فقالوا: لا ، فقال: بلى ، كل ما حدثتكم بسه عن حصين فهو من=

فريق منهم ، من عرف به صار مجروحاً مردود الرواية، وإن بين السباع ، والصحيح التفصيل ، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السباع فرسل وما بينه فيه ، كسمعت ، وحدثنا ، وأخبرنا ، وشبهها فقبول محتج به ، وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير ، كفتادة ، والسفيانين وغيرهم ، وهذا الحكم جاد فيمن دلس مرة ، وما كان في الصحيحين وشبهها عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السباع من الصحيحين وشبهها عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السباع من جهة أخرى ، وأما الثاني فكراهته أخف وسببها توعير طريق معرفته ويختلف الحال في كراهته بحسب غرضه ككون المغير السمة ضعيفاً

<sup>=</sup>سماعي ، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئًا .

<sup>2 -</sup> تدليس القطع : ويسمى تدليس السكوت ، وهو أن يقول : حدثنا ثم يسكت ، ثم يبتدى الله قائلا : فلان عن فلان موهما أنه سمع منه مثاله : ما رواه ابن عدي عن معمر بن عبيد الطنافني أنه كان يقول : حدثنا ، ثم يسكت وينوي القطع ، ثم يقول : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ، هذا ويمكن إطسلاق تدليس الإسناد على هذه الأنواع الأربعة جميعها وعدها نوعاً واحداً وهذا ما قصد الله المصنف .

تدلیس الشیوخ: وتعریفه ما ذکره المصنف رحمه الله.

مثاله: ما رواه أبو بكر بن مجاهد عن أبي بكر بن داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله . وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه الى جدك قال ابن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته .

# أو صغيراً ، أو متأخر الوفاة ، أو سمع منه كثيراً فامتنع من تكراره على صورة ، وتسامح الخطيب وغيره بهذا ، والله أعلم (١) .

(1) أما حكم التدليس فإنه يختلف باختلاف الحامل عليه ، فإن كان الحامل عليه أمر الحديث لكونه غير مقبول حرم ذلك ، وإن كان الحامل عليه كون المروي عنه أصغر سنا أو نازل الرواية كره ، وإن كان الحامل عليه اختبار انتباه السامع أو قوة حفظه فهذا أمر جائز .

وأما قبُّول رواية المدلس فقد اختلف في ذلك على أقوال :

أحسدها: لا يقبل حديثه مطلقاً ، سواء بين المدلسون الاتصال أم لم يبينوا ، دلسوا عن الثقات أو غيرهم ، ندر تدليسهم أم لا ، وهذا رأي فريق من الفقهاء والمحدثين ، وحجتهم أن التدليس نفسه جرح ، لمسا فيه من الفش والتعمية ، ويروى عن شعبة أنه قال: ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس » .

ثانيها: يقبل قوله مطلقاً ، واحتج من قال بهــــذا القول بأن التدليس نوع من أنواع الإرسال ، ولما قبلنا حديث من وصف بالارسال قبلنا حديث المدلس .

ثالثها : يقبل إن لم يدلس إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة .

رابعها: يقبل إن ندر تدليسه.

خامسها: يقبل إن صرح بالاتصال، فإن لم يصرح بالاتصال رد"، وهذا. هو الصحيح، وهو مذهب أكب ثر المحدثين والفقهاء والأصوليين، وهو قول الشافعي ويحيى بن معين، وابن المديني، وصححه ابن الصلاح والخطيب، وقال ابن الصلاح:

وفي الصحيحين حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم . قال ابن كثير : وغاية التدليس أنه نوع من الارسال لما ثبت عنده ، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد" من أجله والله أعلم .

## التّاذ

هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفاً رواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره ، قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ماليس له إلا إسنادوا حديشذ به ثقة أو غيره ، فاكان عن غير ثقة فتروك ، وماكان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به ، وقال الحاكم : هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع ، وما ذكراه مشكل بافراد العدل الضابط كحديث و إنما الأعمال بالنيات » والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك بما في الصحيح ، فالصحيح التفصيل فإن كان مفرده مخالفاً أحفظ منه وأضبط كان شاذاً مردوداً ، وإن لم يخالف ، فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بضبطه كان مفرده صحيحاً ، وان لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسناً ، وإن بعد حكان شاذاً منكراً مردوداً ،

وأما تدليس العطف وتدليس السكوت فالخلاف فيها كالخلاف في تدليس السند ، وأما تدليس التسوية فلقد قالرا فيه : إنه شر أنواع التدليس لما فيه من قصد التعمية ، فالمدلس على هنذه الكيفية يجب أن يكون مردود الرواية . وأما تدليس الشيوخ : فقد ذهب ابن الصباغ إلى أبه إذا كان يصنع ذلك لضعف شيخه فهو قادح فيه ، حق ولو كان شيخه عنده ثقة ، لأنه يجوز أن يطلع غيره إذا عرفه ، على ما لم يدركه من أسباب جرحه .

وقال ابن السمعاني: إن كان بحيث إذاسئل عنه لم يبينه فهو قادح وإلا فلا، وذهب كثيرون إلى عدم ردّ روايته وأنه لايقدح .

فالحاصل أن الشاذ المردود ، هو الفرد المخالف ، والفرد الذي ليس في روايته من الثقة والضبط ما يجبر تفرده ، والله أعلم (١) .

(١) تنبيه : ينقسم الشاذ إلى قسمين : قسم يقع في السند وقسم يقع في المتن •

١ ـ شاذ الاسناد : هو أن يخالف ثقة في إسناده ما اشتهر عند الثقات مثال ذلك مارواه الترمذي من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنها أن رجلا توفي في عهد رسول الله ويسبح وارثا إلا مولى هو أعتقه ، فقال عليه الصلاة والسلام : هل له أحد ؟ قالوا ، لا إلا غلام هو أعتقه ، فجعل رسول الله والسلام : هل له وتابع ابن عيينة ابن جريج في وصله ، ورواه حماد بن زيد وهو ثقة عن عمرو بن عوسجة ، ولم يذكر ابن عباس ، فتكون الرواية شاذة مع كون حماد ثقة عدلاً .

٢ ــ شاذ المتن : هو أن يخالف الراوي الثقــة في لفظ الحــــديث من هو أوثق منه .

مشال ذلك مارواه عن نبيشة الهذلي وأيام التشريق أيام أكل وشرب » فقد رواه موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر بلفظ: ويومعرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب » فزاد لفظ «يوم عرفة » مع أن المشهور عند الثقات لا يوجد فه هذا اللفظ فكون شاذاً .

وحديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة و إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه و قال البيهقي : خالف عبد الواحدالعدد الكبير في هذا وفإن الناس إنما رووه من فعل النبي على لا من قوله . هذا وإن الحديث الشاذ من أقسام الضعيف ولا يعمل به لمخالفته ماهو أقوى منه ، إلا أن ذلك لا يقدح في عدالة راويه فيبقى ثقة عدلاً . ويسمي الحديث الذي يقابل الشاذ و المحفوظ » .

# معرفة لمهنسكر

قال الحافظ البرديجي هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه ، وكذا أطلقه كثيرون ، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ، فإنه بمعناه (١) ، والله أعلم .

(١) وفرق شيخ الاسلام بين الشاذ والمنكر فذكر أن الشاذ مايخالف به الثقة من هو أوثق منه ، والمنكر مايخالف به الضعيف الثقة ، فكل واحد من الشاذ والمنكر نوع مستقل .

وعرف بعضهم المنكر بقوله: هو أن يتفرد بالرواية راو ً ليس له من الحفظ والضبط ما يجبر تفرده .

وقد مثلوا للمنكر الذي يحمل تفرده بحديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بنعثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنها رفعه : و لا يرث المسلم من الكافر » فإن مالكما خالف في تسميته راويه عمر بضم العين غيره ، حيث هو عندهم عمر و بفتحها .

ومثال ما انفرد به ثقة لايحمل تفرده، حديث أبي ذكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «كلوا البلح بالتمر ، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخليق». تفرد بهذا الحديث أبو ذكير، وهو بمن لم يبلغ مبلغ من يحمل تفرده، وقد ضعفه ابن معين وغيره .

هذا إلى أن هــذا الحديث ركيك المعنى لايليق بمحاسن الشريعة ، إذ إن الذي يغضب الشيطان كون ابن آدم مطيعًا لله ، لامجرد استمراره في الحياة .

## معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث ، فثال الاعتبار : أت يروي حماد مثلا حديثاً لا يتابع عليه عـن أيوب عن ابن سيرين عـن أبي هريرة عنالني عَيِّنَا فَيُهُمُ ، فينظر هل رواه ثقة غير أبوب عنابن سيرين فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي ﷺ ، فأي ذلك و جد علم أن له أصلاً يرجع اليه ، و إلا فلا . والمتابعة أن يرويه عن أبوب غير حماد وهي المتابعة التامة ، أو عــن ابن سيرين غير أيوب ، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبي مَيْتُنَاتِيْرُ صَحَابِي آخر ٠ فكل هـــــــذا يسمى متابعة ، وتقصر عن الأولى بحسب 'بعدها منها ، وتسمى المتابعة شاهداً ، والشاهد أن يُروى حديث آخر بمعناه ، ولا يسمى هـذا متابعة ، وإذا قالوا في مثله تفرد بسه أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعراً بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ، ويدخل في المتابعة والاستشهادرواية من لا يحتج به، ولا يصلح لذلك كل ضعيف (''، والله أعلم ·

<sup>(</sup>١) يتلخص من ذلك أن تعريف الاعتبار والمتابعة والشاهد كما يلي :

١ ــ الاعتبار : هو أن يعمد الباحث إلى حديث من الأحاديث فيعتني به،
 و پبحث عن طرقه هل رواه راو آخر بلفظه أو معناه ، فاعتناؤه بالحـــدیث=

# مَعرفة زياداتِ الثقافِ حِكمها

هو فن لطيف تستحسن العناية به ، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقاً ، وقيل: لا تقبل مطلقاً ، وقيل تقبل إن زادها

=والبحث عن طرقه يسمى عند المحدثين « الاعتبار » . فالاعتبار إذا هو عمل يقوم به المحدث ، وليس هو نوعاً من أنواع الحديث .

٢ - المتابعة : أذا اعتبر المحدث الحديث ، فوجد أنه قد روي من طريق أخرى تجتمع مع الطريق الأولى في شيخ من الشيوخ سمي ذلك متابعة ، فالمتابعة إذاً أن يروي راو حديثاً ثم يرويه راو آخر بجتمعاً مع الراوي الأول في شيخ من شيوخه وهي كما ذكر المصنف تامة وقاصرة .

فثال المتابعة التامة : مارواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ويتلاق قال : « الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حق تروا الهلال ولا تفطروا حق تروه ، فإن غم عليكم فأ كملوا العدة ثلاثين ، تابع الشافعي عبد الله بن مسلم والضعضي عن مالك عن عبد الله بن دينار ،

ومثال المتابعة القاصرة : نفس الحديث فقد رواه عاصم بن محمد عن أبيسه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر ، فالتقى السند عند ابن عمر .

۳ ــ والشاهد: هو أن 'يروى حديث ثم 'يروى حديث آخر يو افتى الحديث الأول بمعناه ، فالثاني يسمى شاهداً .

ومثال الشاهد: الحديث السابق في المتابعة، فقد وجد هذا الحديث مروياً عن محمد بن زياد عن أبيهريرة رضي الله عنه: « فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » .

(١) زيادة الثقة هي أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثاً واحداً ، وفي رواية أحدهما زيادة لايرويها الآخر، أو يروي الحافظ الواحد الثقة العدل حديثاً ما مرتين ، وتقع في إحدى الروايتين زيادة ليست في الأخرى .

غير من رواه ناقصاً ولا تقبل بمـن رواه مرة ناقصاً ، وقسمه الشيخ أقسامـاً .

الأوّل:

زيادة تخالف الثقات فتردكم سبق

الثاني:

ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل ، قال الخطيب ، باتفاق العلماء .

الثالث.

زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث و جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » تفرد أبو مالك الأشجعي فقال و وتربتها طهوراً ، فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني ، كذا قال الشيخ والصحيح قبول هــــــذا الأخير ، ومثّله الشيخ أيضاً بزيادة مالك في حديث الفطرة « من المسلمين ، ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكاً عمر بن نافع ، والضحاك بن عثان ، والله أعلم (۱).

<sup>(</sup>١) في ألفية السيوطي وشرحها للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد :

قد اختلف الملماء في قبول هذه الزيادة على تسعة أقوال :

# معرف الأفراد

تقدم مقصوده ، فالمفرد قسان .

الأوّل:

فرد عن جميع الرواة وتقدم · الثّاني :

بالنسبة إلى جهة كقولهم : تفرد به أهل مكة والشام ، أو فلات

= شرعي أم لم يتعلق وسواء أغيرت الحكم الثابت أم لم تغيره ، وسواء أأوجبت نقض أحكام تثبت بخبر ليست هي فيه أم لم توجب ، وادعى أبن طاهر الاجماع على هذا .

ـ وذهب قوم الى أنها غير مقبولة مطلقاً، سواء أكان راوع ـ اغير راوي الحديث بدونها .

ــ وذهب قوم إلى أنها مقبولة إن كان الراوي لها غير الذي روى الحديث . بغيرها ، فأما إذا كان راوي الحديث بدونها هو راويه بها فلا تقبل .

- الرابع: وهو قول ابن الصباغ ، إن كان راويها هو راوي الحسديث بدونها قبلت بشرطين: الأول :أن يذكر أنه سمع الحديث مرتين، مرة معها ومرة بدونها، والثاني : أن يذكر أن روايته للحديث بدونها وقعت منه لنسيانها، فإن لم يذكر واحداً من هذين تعارضت الروايتان، ورُجِّحتَ إحداهم اباحد المرجحات. هذا ، ومن أمثلة زيادة الثقة مارواه البخاري ومسلم عن أنس :

« أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة » زاد سماك بن عطية إلا الاقامة ، وصحح هذه الزيادة الحاكم وابن حبان . وحديث علي « العين وكاء السه » زاد ابراهيم بن موسى « فمن نام فليتوضأ » والحديث موجود في أبي داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي رضي الله عنه .

عن فلان أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه ، ولا يقتضي هذا ضعفه إلا أن يراد بتفرد المدنيين انفراد واحد منهم فيكون كالقسم الأول (۱) ، والله أعلم .

(١) وعلى هذا يقال المفرد قسان : فرد مطلق وفرد نسبي .

\_ فالفرد المطلق : ماانفرد به الراوي الواحد عن كل واحد من الثقــات وغــــيرهم .

مثاله مارواه اسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله وَ الله الله الله الله عنها قال الله عنها قال: غفرانك، قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث اسرائيل عن أبي بردة . \_ والفرد النسبي : وهو أقسام :

أ \_ ماقيد بثقة ، وهو أن يقال: لم يروه ثقة إلا فلان، وقد يكون مروياً من طرق فها ضعف .

مشاله: مارواه مسلم في صحيحه « أن النبي عَلَيْكُم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف، واقتربت ، تفرد به ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليني، ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة ورواه من غيرهم ابن لهيمة وهو ضعيف عند الجهور عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة .

ب ــ ماتفرد به أهل قطر ، وهو أن يروي حديثًا أهل ُ قطر من الأقطار دون من عداهم ، سواء انفرد به منهم واحد عن واحد أم لم ينفرد .

مثاله: ماروى أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ﴿ أَمَرِنَا رَسُولَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ البصرة. وَالْحَدَيْثُ فِي سَنْ أَبِي دَاوِد .

ج ــ ماقيد براو ٍ نحصوص : وهو أن يقال في حديث ما : لم يروه عن فلان =

## لمعسلل

ويسمونه المعلول، وهو لحن (۱)، وهذا النوعمن أجلّها، يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب (۲)، والعلة عبارة عن سبب

إلا فلان . وإن كان قد روي هذا الحديث من طريق آخر .

مثاله: الحديث المروي في السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائسل بن داود عن ولده بكر عن الزهري عن أنس « أن النبي وَاللَّهُ أُولُم على صفية بسويق وتمر ، هذا الحديث لم يروه عن بكر إلا وائل، ولم يروه عن وائل غير ابن عينة .

(١) قال السيوطي في التدريب: لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لاياتي على مفعول، بل و الأجود فيه أيضاً مُعلَل بلام واحدة (مشددة) لأنه مفعول أعل قياساً ، وأما معلمً في فعمول علمًل ، وهو لغة بمنى ألهاه بالشيء وشغله ، ليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم .

(٣) قال القسطلاني في مقدمته على البخارى عند الكلام على المعلل : « هذا من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ، ولا يقوم بـــه إلا ذو فهم ثاقب وحفط واسع ومعرفة تامة بمراتب الرواة ، وملكة قوية بالأسانيد والمتون ، وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه ، كالصيرفي في نقد الدينار والدره » .

وقال ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث: «هو – أى المعلسَّل – فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا به كهائة عند الجاهل، وانما يهتدي الى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كا يميز الصير في البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتارى هذا، كذلك يقطع ذاك عا ذكرنا».

غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه ، ويتطرق إلى الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً ، وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مسع قرائن تنبه العارف على وهم بارسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف . والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث ، والنظر في اختلاف رواته ، وضبطهم ، واتقانهم ، وكثرة النعليل بالارسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصل . وتقع العلة في الاسناد وهسو الاكثر ، وقد تقع في المتن (۱) ، وما وقع في الاسناد قد يقدح فيه

<sup>(</sup>١) يدل كلام المصنف على أن العلة قسمان : علة في الاسناد وعلة في المتن . ــ أمـــا العلة في الاسناد فكأن يروي الموقوف مرفوعًا والمرسل مسندًا ،

والمنقطع متصلاً ، أو يبدل فيه اسم راو باسم راو آخر .

مثاله: مارواه يعلى بن عبيد عنالثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: « البيمان بالخيار » فقد صرح النقاد بأن يعلى غلط، وإنما هو يروى عن عبد الله ابن دينار ، وسبب الفلط اشتراكها في اسم الأب ، وفي غير واحد من الشيوخ، وتقاربها في الوفاة .

ــ وأما العلة في المتن : فبأن يظهر فيه اضطراب أو شذوذ .

مثاله: مارواه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه أنه قسال: «صليت خلف النبي ويُطلق وأبي بكر وعمر وعثان، فكانوا يستفتحون بالحد لله ربالعالمين لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ، أعل الشافعي هذا الحديث بأن سبعة أو ثمانية من رواة هذا الحديث خالفوا في ذلك، واتفقوا على الاستفتاح بالحمد لله رب =

وفي المتن كالارسال والوقف، وقد يقدح في الاسناد خاصة ويكون المتن معروفاً صحيحاً كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عسن عمرو بن دينار حديث « البيعان بالخيار » وغلط يعلى إنمسا هو عبد الله بن دينار ، وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه ، ككذب الراوي ، وغفلته ، وسوء حفظه ، ونحوها من أسباب ضعف الحديث ، وسمى الترمذي النسخ علة ، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كارسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال : من الصحيح صحيح معلل، كما قبل ، منه صحيح شاذ ، والله أعلم .

## لمضطرب

هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة ، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المرويَّ عنه ، أو غير ذلك : فالحكم للراجحة ، ولا يكون مضطرباً ، والاضطراب يوجب ضعف

العالمين ، ولم يذكروا البسملة ، والمعنى أنهم يبدؤون بقراءة أم الكتاب ، ولا يعني أنهم يتركون البسملة ، وحينئذ فكان بعض رواته فهم من الاستفتاح بالحد لله نفي البسملة ، فصرح بما فهمه ، وهو مخطىء في ذلك ، ويتأيد ذلك بما صح عن أنس انه سئل أكان النبي ويتابع يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحم ؟ فقال للسائل : إنك لتسالني عنشي، ما أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك . هذا إلى أن قتادة كان أكمه منذ ولادته وكاتبه لم يعرف .

الحديث لاشعاره بعدم الضبط ، ويقع في الاسناد تارة وفي المتن أخرى وفيها من راو أو جماعة (١) والله أعلم .

(۱) مثال وقوع الاضطراب في السند ما ذكره القسطلاني في مقدمته على البخاري: « شيبتني هود وأخواتها » فإنه اختلف فيه على أبي إسحق فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر ، ومنهم من زاد بين عكرمة وأبي بكر ابن عباس وقيل عن أبي إسحق عن أبي بحر ، وقيل عن أبي إسحق عن البراء عن أبي بكر ، وقيل عن أبي بكر وقيل عن أبي أسحق عن علقمة عن أبي بكر وقيل عن أبي أسحق عن علقمة عن أبي بكر وقيل غير ذلك .

والحديث في الترمذي مع ذكر أسماء أخوات هود كالواقعة ...

ومثال وقوعه في السند أيضا : ما ذكر ابن الصلاح أنه رواه أبو داود وابن ماجه ، عن إسماعيل بن أمية من أبي عرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ويسلا : « في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يسديه فليخط خطا » ورواه بشر بن المُعضل وروح بن المُعضل وروح بن المُعضل عن إسماعيل هكذا .

ورواه سفيان الثوري عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن أبيه عـــن أبي هريرة . ورواه حميد بن الاسود عـــن إسماعيل عن أبي عمرو بن خمد بن سلم عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه وهيب وعبد الوارث عـن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث ، وروي غير ذلك .

ومثال وقوع الاضطراب في المتن ما رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت : سألت أو سئل رسول الله ويتعلقه عن الزكاة فقال : ﴿ إِنْ فِي المال حقاً سوى الزكاة ﴾ ورواه ابن ماجه عنها بلفظ : ﴿ ليس فِي المال حق سوى الزكاة ﴾ ويصح أن يمثل له بجديث الاستفتاح الذي مر ذكر ، في المملل .

## المذرج

هو أقسام : الأول :

مدرج في حديث النبي وَيُطْلِقُهُ بأن يذكر الراوي عقيبه كلاماً لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث .

الثاني :

أن يكون عنده متنان باسنادين فيرويها بأحدهما .

الثالث :

أن يسمع حديثًا من جماعة مختلفين في اسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق ، وكلب حرام (١) ، وصنف فيه الخطيب كتابا شفى

<sup>(</sup>١) من أمثلة الإدراج :

١ حديث أبي هريرة (أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار » .

فقوله أسبغوا الوضوء من كلامــه وليست من الحديث . وأصل الحديث في الصحيحين وسنن ابن ماجه .

٢ ـ حديث عائشة في البخاري في بـد، الوحي : «كان النبي عَلِيْكُمْ يتحنث في غار حراء ـ وهو التعبد من إدراج الزهري أدرجه للتفسير .

٣ حديث ابن مسعود في التشهد وفي آخـره « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقمد فاقمد فهذه الجلة مدرجة من كلام ابن مسعود والحديث في سنن أبي داود .

### وكفى<sup>(۱)</sup> والله أعلم.

# الموضوع

وحكم الإدراج الحرمة كا ذكر المصنف ، إلا أنه قد تسومح بإدراج لفظة للتفسير كا في حديث التحنث ، والأولى أن يشير الراوي إلى أنسه ليس من الحديث ، كا إنه تسومح أن يكون الإدراج من قبل الخطأ ما لم يكثر فيكون حينذاك جرحاً في الراوي :

ويعرف الإدراج بواحد من أربعة أمور:

١ ـ مجيء رواية أخرى للحديث خالية من هذا المدرج .

٧ ـ أن ينص الراوي نفسه في حديثه على إدراجه .

٣ أن يكشف لك أحد الحفاظ المتقنين أمر الحديث فيبين الأصل بمسا
 أدرج فيه .

إلى مريرة : « للعبد المملوك أجران ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الشوالحج و بر" أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك » فقوله والذي نفسي بيده من كلام أبي هريرة لأنه يمتنع منه والله أن يتمنى الرق ، كما أن أمه لم تكن موجودة حينذاك حتى يبرها . والحديث في البخاري ومسلم .

(١) هو : « الفصل للوصل المدرج في النقل » وقد حرره الحافظ العسقلاني ونقحه وزاده نوراً على نور في كتابه • « تقريب المنهج بترتيب المدرج » •

### يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها<sup>(۱)</sup>، وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين، أعني أبا الفرج بن الجوزي، فذكر كثيراً مما لا دليل

(٢) لقد ذكر العلماء أموراً كثيرة يعرف بها الحديث الموضوع: منها .

ا - إقرار الراوي كإقرار أبي عصمة نوح بن مريم أنه قد وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة ، فقد قيل له : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا ، فقال : إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن اسحق فوضعت هذه الأحاديث حسبة وكذلك اعترف ميسرة الفارسي بوضع أحاديث لفضائل سور القرآن . وكإقرار ميسرة بن عبد ربه بأنه وضع في فضل على سبعين حديثاً .

٢ -- أن يكون لفظ الحديث ركيكا يخالف المألوف من بلاغة الرسول
 صلى الله عليه وسلم .

۳ - أن يكون نخالها لصريح القرآن مثل « ولد الزنا لايدخل الجنة إلى
 سبعة أبناء » فإنه يخالف صريح قوله تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرى » .

٤ - أن يكون مخالفاً لحقائق التاريخ المدونة في عصر النبوة مثل حديث و دخلت الحسام فرأيت رسول الله ويتالله جالساً وعليه مئزر » فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يدخل حماماً قسط ، ولا كانت الحمامات معروفة في الحجاز في عصر النبوة .

ان يكون مخالفاً لمقتضى العقل الصحيح والمنطق السليم كحديث « إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت عند ركعتين » .

٦ - أن يتضمن الوعيد الشديد على الأمر الحقير كقوله: « من أكل الثوم ليلة الجمعة فليهو في النار سبعين خريفاً » وكذا الوعد العظيم على فعـــل الشيء الحقير كقوله: « لقمة في بطن جائع أفضل من بناء ألف جامع ».

على وضعه ، بل هو ضعيف (۱) . والواضعون أقسام أعظمهم ضرراً قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة في زعمهم ، فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم ، وجوزت الكرامية (۱) ، الوضع في النرغيب والنرهيب ، وهو خلاف اجماع المسلمين الذين يعتد بهم ، ووضعت الزنادقة جملا فَبَين جهابذة (۱) الحديث أمرها ولله الحمد ، وربما اسند الواضع بغير كلاماً لنفسه أو لبعض الحكماء ، وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد ، ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل

<sup>(</sup>١) قال الحافظ الذهبي: ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حساناً قوية قال: ونقلت من خط السيد احمد ابن أبي المجسد قال: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث شنعة نخالفة للنقل والعقل وما لم يصب فيه اطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحسد رواتها كقوله ، فلان ضعيف أو ليس بالقوى أو لين أو ليس ذلك الحديث بما يشهد القلب ببطلانه ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك في راويه وهذا عدوان ومجازفة ، وقسد اختصر الحافظ جلال الدين السيوطي ذلك الكتاب و الموضوعات ، وحرره في كتابه و اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، فجاء كتاباً حافلاً ،

<sup>(</sup>٣) الجهابذة : بفتح الجيم جمع جهبذ بالكسر في الجيم والباء وآخره معجمة النقاد البصير .

القرآن سورة سورة ، وقدد أخطأ من ذكره من المفسرين ، والله أعلم (۱).

#### (١) ذكر العاماء أسباباً كثيرة لوضع الحديث منها:

1 - الدس على الإسلام: فقد قام زنادقة وقر في نفوسهم الحقد على الإسلام فأرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم فأدخلوا في حديث رسول الله عليه الطسن ليس منه تشويها وتضليلاً عمن ذلك رواية بعضهم « لو أحسن أحدكم الظسن بحجر لنفعه » وقد اشتهر جماعسة من هؤلاء الوضاعين ، كعبد الكريم بن أبي العرجاء ، قتله محمد بن سليان العباسي أمير البصرة ، وكبيان بن سمعان النهدي الذي كان يدعي ألوهية على بن أبي طالب ، قتله خالد بن عبد الله القسري ، وكمحمد بن سعيد المصلوب قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة ، وهمو الواضع لكملة و إن شاء الله » في حديث « أنا خاتم النبيين ، لا نبي بعدي » وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إلمه من الإلحاد والزندقة والتنبي .

٢ - الانتصار الرأي والهوى: هناك فئة أخرى أطلقت لرأيها ولهواها العنان ، ثم أرادت أن تجدد لاتجاهاتها ملاذاً من الدين ، فأخذت تضع على رسول الله والمستلج الأحاديث تأييداً لما ذهبت إليه كالخطابية والرافضة . ولقد ذكر أن رجلاً مبتدعاً رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هدذا الحديث عن تأخذونه ، فإنا كنا إذا وأينا رأياً جعلنا له حديثاً .

٣ - التكسب عن طريق القصص : وفئه أخرى جعلت طريقها إلى التكسب القصص ، ولكي يلقى هذا القصص رواجاً عند المستمعين جعلت له سنداً متصلاً برسول الله عليه وهو منه برىء .

روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر محمد الطيالسي قال : « صلى أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة ، فقام بين أيديهم قاص فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر =

=عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله على الله على الله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان.... وأخذ في قصته نحواً من عشرين ورقة ، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد ، فقسال له حدثته بكذا ؟ فيقول والله ما سمعت هذا إلا الساعة ، فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم قعد ينتظر بقيتها قسال له يحيى بن معين بيده تعال فجاء متوهما لنوال ، فقال له يحيى : من حدثك بهذا الحديث ؟ فقال : أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، فقسال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ، ما سمعنا بهذا قسط من حديث رسول الله علي بن معين لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققت هذا إلا الساعة ، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غير كما ، وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل غير كما ، وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، فوضع أحمد كمه على وجهه ، وقال دعه يقوم فقام حنبل ويحيى بن معين ، فوضع أحمد كمه على وجهه ، وقال دعه يقوم فقام كالمستهزيء بها ».

٤ ــ التكبر عن الرجوع إلى الصواب: وهناك فئة أخرى يسوؤها أن يظهر الحق على يد غيرها وأن تنهزم أمام الحجه القارعة والدليل المقنع فتلجأ إلى حديث الرسول عليه في استكباراً عن الرجوع إلى الصواب.

ه \_ التقرب من السلاطين وذوي النفوذ : وفئة أخرى أرادت أن تتقرب من السلاطين وذوي النفوذ ، وأرادت أن تجعل من نفسها ومن علمها أداة لتبرير ما يفعلون ، فإذا ما رأوهم يأكلون شيئاً من الطعام اختلقوا حديثاً يثنون به على هذا الطعام ، وإذا ما رأوهم صنعوا صنعاً أتوهم بكلام ينسبونه إلى الرسول والمناتقة زوراً وبهتانا يحسينون به هذا الصنع ، كالذي وقع من غياث بن إبراهيم ، فقد دخل على أمير المؤمنين المهدي ، وكان يحب الحام ويلعب به ، فإذا به أمامه حمام ، فقيل له : حدث أمير المؤمنين فقال : حدثنا فلان عن وسول الله عن الله عن الله عن والله عن الله عن الله

=الحديث لفظ جناح إرضاء للمهدي فأدرك المهدي كذبه وقال : أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله على على أمر المهدي بذبح الحمام ورفض ما كان فيه .

٣ - الترغيب والترهيب : وفئة أيضاً أرادت أن يبتعد الناس عن الرذائل ، ويتمسكو ا بالفضائل ، فعمدت إلى وضع أحاديث على رسول الله وترغب فها وترهب ، ظناً منها أن الغاية تبرر الواسطة ، فإذا قيل لهذه الغثة : أنت تكذبين على رسول الله عليه قالت : نحن نكذب له لا عليه .

قال الغزالي في الإحياء: ﴿ وقد ظن الظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال ، وفي التشديد في المعاصي ، وزعموا أن القصد صحيح ، وهـو خطأ محض ، إذ قـال رسول الله عليه الله عليه عليه عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ا ه .

ومن هذا النوع الأحاديث الــتي وضعت في فضائل سور من القرآن وفي فضل صلاة الرغائب وفي فضائل رجب .

وهناك أسباب كثيرة أخرى دعت إلى وضع الحديث ، غير أن العلماء رحمهم الله قد تصدوا لذلك وشمروا عن ساعد الجد ووضعوا القوانين الصحيحة الثابتة التي يتميز بها صحيح الحديث من فاسده ، وصادقه من كاذبه ، ولقد حدث في زمن الرشيد أن زنديقاً وضع طائفة من الاحاديث ، فبلغ أمره الرشيد ، فأمر بضرب عنقه فقال له : يا أمير المؤمنين أين أنت من الاحاديث التي وضعتها فيكم ؟ أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام ، ما قال منها النسبي حرفاً . فقال الرشيد : أين أنت يا زنديق من عبد الله بن المبارك وابن اسحق الفزاري فإنها ينخلانها نخلاً فيخرجانها حرفاً حرفاً .

هذا ومن الأحاديث الموضوعة ما اشتهر عند الناس من الأحاديث التالية: 1 \_ حب الدنيا رأس كل خطيئة . هذا من كلام مالك بن دينار ، أو من=

## المقلوب

### هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب() فيه ،

= كلام عيسى عليه السلام .

٢ ـ المعدة بيت الداء ، والحمة رأس الدواء ، وأصل كل داء البردة . هذا من كلام أحد الأطباء ، ويقال إنه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب.

٣ ـ فضل رجب على الشهور كفضل القرآن على سائو الكلام ، وفضل شهر شعبان على الشهور كفضلي على سائر الأنبياء، وفضل شهر رمضان كفضل الله على سائر العباد · قال الحافظ ابن حجر : حديث موضوع ·

 ٤ ـ من صام من رجب يوماً تطوعاً أطفأ صومه ذلك الموم غضب الله ٤ ظلمات بعضها فوق بعض .

(١) ذكر العلماء أن المقلوب نوعان: نوعواقع في السند ونوع واقع في المتن: النوع الواقع في السند له ثلاث صور:

الصورة الأولى: إبدال راو براو آخر نظير له للإغراب في الرواية مثال ذلك ما رواه حماد بن عمروعن الأعش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام ، واضطروهم إلى أُضيقها » فهذا حديث مقلوب ، قلبه حماد فجعله من روايته عن الأعمش ، والواقع أنه من روايته عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

الصورة الثانية : قلب أسم الراوي كأن يقول مثلًا : محمد بن اسماعيل بدلاً من اسماعيل بن محمد .

وبالمكيس.

النوع الواقع في المتن : وهو أن نعطي أحد شيئين ما يستحقه الآخر ، مثاله=

## و قلب أَهل بغداد على البخاري مائة حديث امتحاناً فردها على وجهها فأذعنوا بفضله (١) ، والله أعلم

يما ذكر في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم يمينه مــا تنفق شماله » وأصله كا ورد في الصحيحين : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ». وما ذكر في حديث الأذان « إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا

وما دكر في حديث الادان و إدا ادن ابن ام محدوم فحدوا واسربوا وإدا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا » وأصله إذا أذّن بلال فكلوا واشربوا وإذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا » .

ومن أمثلته أيضاً: ما رواه الطبرانيمنحديث أبي هريرة وإذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم » وأصله كما في الصحيحين : وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » .

(۱) وخلاصة الحادثة أن الإمام البخاري حينا قصد بغداد أراد عاماؤها امتحانه واختباره والتحقق من معرفته في الحديث ورجاله فعمدوا إلى مايسة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها و دفعوا كل عشرة منها إلى واحد من الحفاظ، وأمروهم أن يلقوا ذلك على البخاري ، فلما اجتمعوا واطمأن بهم المجلس سأله رجل منهم عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة التي حفظها فقال البخاري : لا أعرفه، وهكذا إلى العشرة والبخاري يقول لا أعرفه، ثم قام الحافظ الثاني فالثالث فالرابع وهكذا إلى العشرة ، وفي جميسع ذلك يقول الإمام البخارى : لا أعرفه ، وماإن انتهوا حتى انبرى لهم البخاري فقال مشيراً للأول : أما حديثك الأول فصوابه كيت وكيت والثاني كيت وكيت وكيت وهكذا إلى تمنه ، وصنع المحديث العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه ، وصنع بالآخرين مثل ذلك ، فأقر له الناس بالحفظ وأدعنوا له بالفضل والإمامة في الحديث.

فنسرع: إذا رأيت حديثاً بإسناد ضعيف فلك أن تقول : هـــو ضعيف بهذا الإسناد ولا تقـــل ضعيف المتن لمجـرد ضعف ذلك الإسناد إلا أن يقول إمام أنه لم يرو من وجه صحيح أو أنه حديث ضعيف مفسراً ضعفه ، فإن أطلق ففيه كلام يأتي قريباً . وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله مِيْتَالِيُّهُ كذا وما أشبهه من صيغ الجزم ، بل قل ؛ روي كذا أو بلغنا كـذا أو ورد أو جاء أو نقل أو ما أشبه ، وكذا ما يشك في صحته ، ويجـــوز عند أهــــل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعـالى والأحكام كالحلال والحـرام وغيرهما وذلك كالقصص ، وفضائل الأعمــال، والمواعظ وغيرهـا بمـا لا تعلق له بالعقـائد والأحكام (١) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة مذاهب.

المذهب الأول: لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، 
ذهب إلى هذا يحيى بن معين وأبو بكر بن العربي، وهو الظاهر من مسندهب 
الإمامين البخاري ومسلم، وهو أيضاً مذهب ابن حزم حيث قسال في الملل 
والنحل: «ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلاً بجروحاً يكذب أو غفلة أو=

= بجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ، ولا يحلّ عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه » .

المذهب الثاني: جواز العمل به مطلقاً سواء أكان في الأحكام أم في فضائل الأعمال ، قال السيوطي: « وعزي ذلك إلى أبي داود وأحمد ، وأنهـــا يريان ذلك أقوى من رأي الرجال ، .

المذهب الثالث ؛ جواز العمل به في الفضائل فقط بثلاثة شروط ذكرهـــا ان حجر :

١" ــ أن يكون ضعفه غير شديد .

٧ - أن يندرج تحت أصل معمول به .

٣ ــ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .

قال الحاكم في العمل بالحديث الضعيف: «سممت أبا زكريا العنبري يقول: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولا يحـــل حراما ولم يوجب حكما ، ولو كان في ترغيب أو ترهيب أغض عنه وتسوهل في رواتِه ».

وذكر البيهقي في المدخل عن أبي مهدي قال: وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شدّدنا في الأسانيد، وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الغضائل والثواب والعقاب سهلنافي الأسانيدو تسامحنا في الرجال،

وقال الإمام أحمد: و الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيهـــا حتى يحييه شيء فيه حكم » وقال أيضاً: و ابن اسحق رجل تكتب عنه الأحاديث ــ يعني المفازي ونحوها ــ وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا وقبض أصابع يده » .

وذهب إلى هذا الرأي كثير من العلماء ومنهم المصنف ، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا هو المعتمد عند الأئمة .

لكن اعترض على هذا القول بأن فيه تناقضاً ظاهراً ، قـــــال جلال الدين=

## صِفهٔ مرتبضب*لُ رواینه* و ما تنعیلو به نیسه مسانل:

الأولى :

أجمع الجماهير من أثمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلاً ضابطاً بأن يكون مسلماً بالغـاً عاقلا سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظاً ،حافظاً إن حدث من حفظه،ضابطاً لكتابه ان حدث منه ، عالماً بما يحيل المعنى إن روى به

النانية:

تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العمل وشاع الثناء عليه بهما كفى فيهما ، كالك ، والسفيانين ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأشباههم وتوسع ابن عبد البر فيه فقال ، كل حامل علم معروف العناية به محمول أبداً على العدالة حتى يبين جرحه ، وقوله هذا غير مرضي (۱) .

الدو اني في رسالته أغوذج العلوم: و اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية ، ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ، وبمن صرح به النووي في كتبه لاسما كتاب الأذكار ، وفيه إشكال ، لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الحسة ، فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة » .

<sup>(</sup>١) لأنه يوجد من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة

يعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالب أو لا تضر مخالفته النادرة فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به .

الرابعة:

يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور ، ولايقبل الجرح إلا مُبَيَّن السبب<sup>(۱)</sup> ، وأما كتب الجرح والتعديل التي لايذكر

(١) اختلف العلماء في تعديل الراوي وجرحه أيُقبلان مبهمين من غـــير . تفسير ولا ذكر سبب أم لابد من تفسيرهما وبيان أسبابهما ؟ اختلفوا في ذلك على أقوال:

الأول: لا يقبل تعديل ولا جرح إلا بذكر السبب .

الثاني : لايجب ذكر السبب في الجرح والتعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالمًا بأسباب الجرح والتعديل بصيراً مرضياً في اعتقاده وأفعاله .

الثالث ، يقبل الجرح من غير ذكر السبب ، أما التعديل فلا بد" من ذكر سببه .

الرابع: يقبل التعديل من غير ذكر السبب أما الجرح فلا بد من ذكر سببه. وهذا القول هو اختيار المصنف وابن الصلاح. وعلم ذلك ابن الصلاح بأن أسباب التعديل كثيرة يصعب ذكرها ، فإن ذلك يحرج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا ولم يرتكب كذا ، فعل كذا أوكذا ، أما الجرح فإن الناس مختلفون في الصفات التي يجرح بها ، ففد يطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جارحاً ، وليس بجارح في نفس الأمر فلا بد من ذكر السبب .

الخامس : إن كان من 'جرح قد وثقه أحد من أنمة الشأن لم يقبل الجرح=

فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف فيمن جرحوه فإن بحثنا عن حاله، وانزاحت عنه الريبة، وحصلت الثقة بـــه قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.

ا لحاسة :

الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد (۱) ، وقيل لا بسد من اثنين ، وإذا اجتمع فيه جرح و تعديل فالجرح مقدم (۱) ، وقيل ان زاد المعدلون قدم التعديل ، وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح ، وقيل يكتفى فإن كان القائل عالماً كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين ، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح ، وقيل هو تعديل وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكماً بصحته والامخالفته قدح في صحته والا في راويه ، والله أعلم .

<sup>=</sup> فيه من أحد إلا مفسراً ، لأنه قد ثبتت له رقبة الثقه فـــــلا يزحزح عنها إلا بأمرجلي ، وإن خلا عن التمديل قُبُيلَ الجرح من غير تفسير إذا كان الجرح من عارف ، وهذا رأي ابن حجر .

<sup>(</sup>١) علل ذلك ابن الصلاح بأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله ٠

<sup>(</sup>٢) لأن مع الجارح زيادة لم يطلع عليها المعدل.

رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً لا تقبل عند الجماهير . ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول وهو قول بعض الشافعيين قال الشيخ: يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطناً ، وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة ، ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهاله عينه ، قال الخطيب : المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحدة ، وأفل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين ونقل ابن عبد البرعن أهل الحديث نحوه (١) قال الشيخ وداً على الخطيب : قد روى البخاري عن مرداس الأسلمي ، ومسلم عـن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنها غير واحــــد ، والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحــــد والصواب نقل الخطيب و لايصح الرد عليه بمرداس وربيعة فإنها صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول .

<sup>(</sup>١) لفظه :كلمن لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عندهم بجهول إلا أن يكون رجلًا مشهوراً في غــــــ محل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معديكرب بالنجدة .

### ف رع:

يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين (۱) ، ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به ، وإذا قال أخبرني فلان أو فلان وهما عدلان احتج به ، فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به ،

البابعة:

من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقاً (۲) ، وقيل يحتج به إن لم يكن بمن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، وحكي عن الشافعي (۱) ، وقيل يحتج بسه إن لم يكن داعية إلى بدعته ، و لا يحتج به إذا كان داعية ، وهذا هو الأظهر الأعدل ، وقسول الكثير أو الأكثر وضعف الاول باحتجاج صاحي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة (۱) .

<sup>(</sup>١) لقبول خبرهما وذهب أكثر فقهاء المدينة إلى عدم قبول تعديل النساء.

<sup>(</sup>٢) لم يحتجوا به لأنه فاسق ببدعته .

 <sup>(</sup>٣) قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة ؟
 لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم .

تقبل رواية التائب من الفسق الا الكذب في حديث رسول الله ويتاليج فلا يقبل أبداً وان حسنت طريقته ، كذا قال أحمد بن حنبل ، والحميدي شيخ البخاري ، والصير في الشافعي ، قال الصير في : كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة ، وقال السمعاني : من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ، قلت وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة .

الباسعة:

إذا روى حديثاً ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال ما رويته ونحـــوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه فان قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحـــوه لم يقدح

<sup>=</sup> كبرى كالرفض الىكاملوالغلو فيه والحطّ علىأبي بكر وعمر، والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة . وأيضاً فما أستحضر الآن في هـذا الضرب رجلًا صادقاً ولا مأموناً ، بل الكذب شمارهم والتقية والنفاق دثارهم . قال السيوطي : وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحلّ لمسلم أن يعتقد خلافه .

فيه (''ومن روى حديثاً ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح ، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافاً لبعض الحنفية ، ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء ، والله أعلم .

(۱) إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث ، فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية ، أو قال : كذب على و المختار أنه لا تقبل رواية هذا الحديث بخصوصه عنه ، ولا يستلزم ذلك رد الأحاديث الأخرى التي رواها ذلك الثقة عنه ، ولا يكون سببا في جرحه ، ولا قادحاً فيه ، لأنه هو أيضاً مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كل منها بأولى من الآخر ، فيتساقطا . فإن عاد الأصل أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول . وإن قال : لا أعرف هذا من سماعي ، أو لا أذكر أو نحو ذلك مما يقتضي احمال نسيانه فإنه تقبل روايته . مثاله : مارواه سلمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة : « أيما مثاله : مارواه سلمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة : « أيما من أن كاحيا باطل فنكاحيا باطل فنكاحيا باطل فنكاحيا باطل فنكاحيا باطل فنكاحيا باطل و الم المؤلفة و المؤ

مناله . مارواه شعيان بن موسى عن الرمزي عن عروه عن عائمه . • المرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وراه أصحاب السنن إلا النسائي . قال ابنجريج فلقيت الزهري وسألت عنه فلم بعرفه .

و كحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: د قضى رسول الله ويتلاقع باليمين مع الشاهد الواحد » رواه ابن ماجه والترمــــذي وأبو داود .

قال عبد العزيز الدراوردي فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز، وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه ، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه .

من أخذ على التحديث أجـــراً لا تقبل روايته عند أحمد ، وإسحاق ، وأبي حاتم ، وتقبل عند أبي نعــم الفضل ، وعلى بن عبد العزيز ، وآخرين ، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمـن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث (۱).

ا لحادية عثرة :

لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو اسماعه ، كمن لا يبالي بالنوم في السماع، أو يحدِّث لا من أصل مصحح، أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل ، أو

<sup>(</sup>١) من أخذ أجرة على التحديث فنى قبول روايته ثلاثة أقوال :

ثانيها: يقبل حديثه: وإلى هذا ذهب الفضل بن دكين والبغوي وطائفة قياساً على أخذ الأجرة على القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: « أحق ما أخذتم على أجراً كتاب الله ، رواه البخاري.

ثالثها التفصيل: فأجازوا أخذ الأجرة إن كان ينشغل بتحديثه عن الكسب وتحصيل المؤونة ، قياساً على الأكل من الله اليتيم . وقد أفق الشيخ أبو إسحق الشيرازي لأبي الحسن النقوري (ابن النقور) بأخذ الأجرة لشغل المحدثين عن التكسب لعيالهم .

كَثُرت الشواذ والمناكير في حديثه ، قال ابن المبادك ، وأحمــــد ، والحميدي ، وغيرهم : من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته . وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عناداً أو نحوه .

البّانية عشرة :

أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود ابقاء سلسلة الاسناد المختص بالأمة فليعتبر ما يليق بالمقصود ، وهو كون الشيخ مسلماً بالغاً ، عاقلاً ، غير متظاهر بفسق أو سخف في ضبطه ، بوجود سماعه مثبتاً بخط غير متهم ، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي (۱) .

<sup>(</sup>۱) عبارته: توسع من توسع في الساع من بعض محدثى زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون مايقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أثمة الحديث. قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لايقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لاينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحديثا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفالنبينا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفالنبينا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفالنبينا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفالنبينا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفالنبينا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفالنبينا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفالنبينا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفالنبينا وتبقى هذه الكرابينا وتبقى هذه الكرابية والمينا وتبقى هذه الكرابينا وتبقى هذه الكرابية والمينا وتبقى وتبينا والمينا وتبقى هدينا والمينا وتبقى هدينا والمينا وتبقى هدينا والمينا والمينا وتبقى والمينا والم

في ألفاظ الجرح والتعديل وقد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن. فألفاظ التعديل مراتب: أعلاها: ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط. الثانية: صدوق، أو محسله الصدق، أو لابأس به ، قال ابن أبي حاتم ، هو بمن يكتب حديثه وينظر فيه ، وهي المنزلة الثانية وهو كما قال ، لأن هـنـه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه على ما تقدم ، وعن يحيى بن معين إذا قلت لابأس بــه فهو ثقة ، ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن٠ الثالثية: شيخ فيكتب وينظر • الرابعة: صالح الحديث يكتب للاعتبار ، وأما ألفاظ الجرح ، فمراتب ، فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه ونظر اعتباراً ، وقال الدار قطني ؛ إذا قلت لين لم يكن ساقطاً ولكن مجروحاً بشيء لا يسقط عن العدالة ، وقولهم : ليس بقوي يكتب حديثه ، وهو دون لين ، وإذا قالوا ؛ ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به ، وإذا قالوا ؛ متروك الحديث ، أو ذاهبه ، أو كذاب ، فهو ساقط لا يكتب حديثه ، ومن ألفاظهم: فلان روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث، مضطر به ، لا يحتج به ، مجمول ، لا شيء ، ليس بذاك ، ليس بذاك القوي ، فيه أو في

حديثه ضعف ، ما أعلم به بأساً ، ويستدل على معانيها بمــــا تقدم ، والله أعلم .

# كيفية سماع الحديث وتحله وصفة ضبطه

تقبل رواية المسلم البالـــغ ما تحمله قبلها ، ومنع الثاني قوم فأخطؤا (١) ، قال جماعة من العلماء : يستحب أن يبتدىء بسماع

(١) أخطأ من منع قبول رواية ماتحمله الراوي في زمن الصبا، وذلك لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة ماسمعوه أو شاهدوه ، كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس والنعان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن محرمة وغيرهم من صغار الصحابة من غير فرق بين ماتحملوه قبل البلوغ وما تحملوه بعده ، وكذلك كان أهل العلم محضرون الصبيان مجسالس الجديث . ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ .

مثال ماتحمل في حال الكفر حديث جبير بن مطعم المتفق عليه أنه سمع النبي ويلي يقرأ في المغرب بالطور ، وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم. ومثال ماتحمل في حال الصبا : حديث ابن عباس في البخاري : قـال : أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتسلام ورسول الله ويسلي يعنى إلى غير جدار ، فورت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي .

وفيه عن محمود بن الربيع قال : عقلت من النبي وَ اللهِ عَلَمَ بِهِ بَعْهِمَا في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو .

وقد بوب البخاري لذلك فقال : باب متى يصح سماع الصغير .

الحديث بعد ثلاثين سنة ، وقيل بعد عشرين ، والصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه ، ويكتبه وتقبيده حين يتأهل له ، ويختلف باختلاف الأشخاص ، ونقل الفاضي عياض رحمه الله . أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين ، وعلى هذا استقر العمل والصواب اعتبار التمييز ، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع ، وإلا فسلا ، وروي نحو هذا عن موسى بن هرون ، وأحمد بن حنبل .

## بيان أقسام طرق تحمل المحديث

ومجامعها ثمانية أقسام :

القسمالأول

سماع لفظ الشيخ ، وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب (٢) ، وهو أرفع الأقسام عند الجماهير . قال القاضي عياض : لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع أن يقول في روايته : حدثنا وأخبرنا ، وأنبأنا وسمعت فلاناً وقال لنا وذكر لنا . قال الخطيب : أرفعها سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا ، وهو كثير في الاستعمال ، وكان هذا قبل أن يشيع أخبرنا بالقراءة على الشيسخ . قال ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال . قال الشيسخ : حدثنا وأخبرنا أرفع من قليل في الاستعمال . قال الشيسخ : حدثنا وأخبرنا أرفع من من جهة ، إذ ليس في سمعت دلالة أن الشيسخ رواه

<sup>(</sup>١) هذا الفصل كله تابع لكيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه .

<sup>(</sup>٣) السماع: هو أن يتلقى الراوي من فم الشيخ بأن يقرأ المحدث على الراوي، سواء أكان يقرق المحدث الحدث الراوي، سواء أكان يقرق المحدث برى الراوي أم لا، وسواء أكان إله الراوي أم بينه وبينه ساتر، شريطة أن يعرف الراوي صوته.

إياه بخلافها (۱). وأما قال لنا ، أو ذكر لنا ، فكحدّثنا · غير أنه لائق بساع المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا ، وأوضح العبارات : قال أو ذكر من غير لي ، أو لنا وهو أيضاً محمول على السماع إذا عرف اللقاء على ما تقدم في نوع المعضل ، لا سيا إن عرف أنه لا يقول قال إلا فيا سمعه منه ، وخص الخطيب حمله على السماع به (۲) والمعروف أنه ليس بشرط ،

### القسرالثاني

القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضاً سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ، حفظ الشيخ أم لا إذا أمسك أصله هو أو ثقة، وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما محكى عن بعض من لا يعتد به (٣)، واختلفوا في

<sup>(</sup>١) ذهب الزركشي والقسطلاني إلى أن « حدثنا » أرفع إن حـــدثه على العموم و « سممت » أرقى إن حدثه على الخصوص .

 <sup>(</sup>٣) أي حمله على السماع بمن عرف أنه لايقول قال إلا فيما سمعه منه، بخلاف من لا يعرف منه ذلك فلا بحمله على السماع .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عاصم النبيل، ومحمد بن سلام، وعبد الرحمن بن سلام. واستدل العلماء على صحة هذه الطريقة بجديث صمام بن ثعلبة لما أتى النبي عَيِّلِكُمْ ، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب العلم في باب القراءة والعرض : أن =

مساواتها للساع من لفسط الشيخ ورجحانه عليها ورجحانها عليه ، فحكي الأول عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم ، والثاني عن جهور أهل المشرق وهو الصحيح ، والثالث عن أبي حنيفة وابن أبي ذنب وغيرهما ورواية عن مالك ، والأحوط في الرواية بها ، قرأت على فلان أو قرى عليه وأنا أسمع فأقر به ، ثم عبارات السهاع مقيدة ، كحدثنا أو أخبرنا قراءة عليه وأنشدنا في الشعر قراءة عليه ، ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك ويحيى بنيحيى وأحمد والنسائي وغيرهم وجوزها طائفة . قيل : إن مذهب الزهري ومالك و ابن عيينة ويحيى القطان طائفة . قيل : إن مذهب الزهري ومالك و ابن عيينة ويحيى القطان

<sup>=</sup>أنس بن مالك قال: بينا نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأتاخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والذي والني والني متكى، بسين ظهرانيهم فقلنا: هذا الأبيض المتكى، فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي والني والني

والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين ، ومنهم من أجاز فيها سمعت ، ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهدل الشرق ، وقيل إند مذهب أكثر المحدثين وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب ، وروي عن النسائي أيضاً وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث .

ن روع

الأول :

إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى ، وإن لم يحفظه فقيل ، لا يصح السماع<sup>(۱)</sup> ، والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح ، فإن كان بيد القارى الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح ، ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ .

<sup>(</sup>١) نقل هذا القول القاضي عياض عن الباقلا ّني وإمام الحرمين .

### الثاني ،

إذا قرأً على الشيخ قائلاً أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ، صح السماع وجازت الرواية به ، ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنوت ، وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه ، وقـال ابن الصباغ الشافعي ؛ ليس له أن يقول حدثني ، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا ؛ قرى عليه وهو يسمع .

#### الثالث:

قال الحاكم: الذي اختاره وعهدت إليه أكثر مشايخي وأغمسة عصري، أن يقول فيا سمعه وحده من لفظ الشيخ: حدثني ومع غيره حدثنا وما قرأ عليه أخبرني وما قرى بحضرته أخبرنا وروي نحوه عن ابن وهب وهو حسن، فإن شك فالأظهر أن يقول: حدثني أو يقول أخبرني لاحدثنا وأخبرنا، وكل هذا مستحب باتفاق العلماء، ولا يجسوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة، وما سمعته من لفظ المحدث فهسو على الحلاف في الرواية بالمعنى إن كان قائله (أ) يجوزه اطلاق كليها وإلا فلا يجوز.

<sup>(</sup>١) أي إن جوزناها جاز الإبدال وإلا فلا .

#### الرابع:

إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة ، قال إبراهيم الحربي وابن عسدي والأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني الشافعي : لا يصح الساع . وصححه الحافظ موسى بن هارون الحال وآخرون وقال أبو بكر الضّبعي الشافعي : يقول حضرت ولا يقول أخبرنا ، والصحيح التفصيل ، فإن فهم المفروء صح و إلا لم يصح (۱) و يجري هذا الحلاف فيا إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارىء في الإسراع أو هينم (۱) أو بعد بحيث لا يفهم ، والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين ، ويستحب للشيسخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب وإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته ، كذا فعله بعضهم ، ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي فذهب

<sup>(</sup>۱) حضر الدارقطني في حداثته بمجلس إسماعيل الصفار ، فجلس ينسخ جزءاً كان معه وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ ، فقال : فهمي للإ ملاء خلاف فهمك ثم قال : تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن ؟ فقال : لا ، فقال الدارقطني : أملى ثمانية عشر حديثا ، فعمد ت الأحاديث فوجدت كما قال ، الحديث الأول عن فلان ، ومتنه كذا ، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا ، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها حتى أتى على آخرها ، فعجب الناس منه .

<sup>(</sup>٢) هينم : أخنى صوته .

جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أت يروي ذلك عن المملي ، والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز (۱) ذلك ، وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف أرجو أن لا تضيق روايته عنه ، وقال في الكلمة تستفهم من المستملى إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس ، وعن خلف بن سالم منع ذلك .

### الخامِسُ ،

يصح الساع من وراء حجاب إذا عرف صوته ان حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه ان قرىء عليه ، ويكفي في المعرفة خبر ثقة وشرط شعبه رؤيته وهو خلاف الصواب وقول الجمهود (٢) .

<sup>(</sup>١) قال العراقي : الأول هو الذي عليه العمل ، لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه عليه ، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي كالقارىء عليه ، والأحوط أن يبين حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي كا فعله ابن خزيمة وغيره ، بأن يقول : حدثنا بتبليغ فلان ، وقد ثبت في الصيحين عن جابر بن سمرة سممت النبي عليه يقول: يكون اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمها فسألت أبي فقال : كلهم من قريش وقد أخرجه مسلم عنه كاملا منغير أن يفصل جابر الكلمة التي استفهمها من أبيه . (٢) ذهب شعبة بن الحجاج إلى أن سماع الراوي شيخه من غير رؤية لا يسينغله الرواية عنه قال : وإذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه فلعله شيطان تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا » .

#### التيادس:

إذا قال المسموع منه بعد السماع: لا تروعني أو رجعت عـــن إخبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم يمتنع روايته (۱)، ولوخص بالسماع قوماً فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم

وهذا الكلام لايمتمد عليه. قال النووي رحمه الله: « وهو خلاف الصواب وقول الجهور » واستدل السيوطي في التدريب وابن الصلاح في مقدمت على بطلان هذا القول بأن الرواة كانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها ومن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب ، ويروون عنهن اعتاداً على الصوت .

واحتج عبد المغني بن سميد الحافظ لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : و إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، فأمر عليه الصلاة والسلام بالاعتاد على الصوت مع غيبة شخصه عمن سمسه ، وهذان الاستدلالان من الجودة بمكان .

(١) لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ماسمعه من الشيخ وصحة مانقله عنه ، ولأن الشيخ لايملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمم ذلك منه .

وأما إذا كان رجوع الشيخ والمنع من الرواية لوجود شك فيا حــدث أو لظهور خطأ فيا روى فعلى الراوي عند ذلك أن يمتنع من الرواية ، ويجوز له أن يذكر الرواية مع رجوع الشيخ عنها، ليظهر للناظر مافيها من العلة القادحة. الرواية عنه (١) ، ولو قال أخبركم ولا أخبر فلاناً لم يضر ، قاله الاستاذ أبو إسحاق .

القسرالثالث الإجازة . وهي سبعة أضرب · الأوّل :

أن يجيز معيناً لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة ، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها ، وأبطلها جماعات من الطوائف (٢) وهو إحدى الروايتين عن الشافعي ، وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم؛ لا يعمل بها كالمرسل (٢) ، وهذا باطل.

<sup>(</sup>١) مأل الخطيب شيخه الحافظ أبا بكر البرقاني عن السر في كونه يقول لهم فيا رواه عن أبي القاسم الآنبدوني سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا ، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسراً في الرواية ، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ، ولا يعلم مجضوره ، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا ، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده ،

<sup>(</sup>٣)قالوا:من قال لغيره أجزت لكأن تروي عني مالم تسمع مني فهو كما لو قال له : أجزت لك أن تكذب علي لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم تسمع . (٣) أي مع جواز التحديث به .

#### الثاني:

يجيز معيناً غيره كأجزتك مسموعاتي فالخلاف فيه أقوى وأكثر والجهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها .

الثّالث :

يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني ، وفيه خلاف المتأخرين ، فإن قيد بوصف خاص فأقرب إلى الجسواز ، ومن المجوزين القاضي أبو الطيب والخطيب ، وأبو عبد الله بن منده ، وابن عتاب ، والحافظ أبو العلاء ، وآخرون . قال الشيخ ، ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه ، قلت ، الظاهر من كلام مصححيها جواز الرواية بها ، وهذا مقتضى صحتها ، وأي فاندة لها غير الرواية بها .

#### لرابع :

اجازة مجهول أو له كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن ، أو أجزت لمحمد ابسن خالد الدمشقي ، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهي باطلة ، فإن أجاز لجماعة مسمين في الاستجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحّت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال ، وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق فالأظهر

بطلانه ، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي ، وصححه ابن الفراء الحنبلي ، وابن عمروس المالكي ، ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان وأكثر جهالة فلو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز ، لأنه تصريح بمقتضى الحال ، ولو قال اجزت لفلان كــــذا إن شاء روايته عني ، او لك إن شئت او احببت او ادحبت او ادحت ، فالأظهر جوازه .

الخامِس:

الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان ، واختلف المتأخرون في صحتها فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز ، وفعل الثاني من المحدثين ابو بكر ابن ابي داود ، واجاز الخطيب الأول ، وحكاه عن ابن الفراء ، وابن عمروس ، وابطلها القاضي ابو الطيب، وابن الصباغ ، الشافعيان ، ومو الصحيح الذي لا ينبغي غيره (۱). واما الإجازة للطفل الذي لا يميز ومو الصحيح الذي لا ينبغي غيره (۱). واما الإجازة للطفل الذي لا يميز

<sup>(</sup>١) قال ابن الصلاح في مبحث الإجازة المعدوم ابتداء بعد أن نقل عدم الجواز قال: وذلك هو الصحيح الذي لاينبغي غيره ، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة ، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لاتصح الإجازة للمعدوم، ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضاً ذلك للمعدوم ، كما لايصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم ، لوقوعه في حالة ليصح فها المأذون فيه من المأذون له .

فصحيحه على الصحيح الذي قطع بــه القاضي أبو الطيب ، والخطيب خلافاً لبعضهم (۱).

#### التيادس:

إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز ، قال القاضي عياض: لم أد من تكلم فيه ، ودأيت بعض المتأخرين يصنعونه ، ثم حكي عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك ، قال القاضي عياض وهو الصحيح، وهذا هو الصواب، فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا ما تحمله شيخه قبل الإجازة . أما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي فصحيح تجوز الرواية بسه لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة ، وفعله الدارقطني وغيره .

### السابع:

إجازة المجاز كاجزتك مجازاتي فمنعه بعض من لا يعتد بـــه، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ: الدارقطني

<sup>(</sup>١) قال ابن الصلاح: ﴿ وَكَأَنَّهُمْ رَأُوا الطَّفْلُ أَهْلًا لَتَحَمَّلُ هَذَا النَّوعُ مَنُ أَنُواعُ تَحْمُلُ الحَدِيثُ لِيؤُدِي بِهُ بَعْدُ حَصُولُ أَهْلِيتُهُ \* حَرْصًا عَلَى تَوْسِيعُ السبيلُ إِلَى بِقَاءُ الْإِسْتَادُ الذِي اخْتَصْتُ بِهُ هَذْهُ الْأُمَةُ \* وَتَقْرِيبُهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وابن عقدة ، وأبو نعيم، وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة ، وربما والى بين ثلاث ، وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها ، فإن كانت إجازة شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى سماع شيخ شيخه فليس له دوايته عن شيخه عنه حتى بعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه .

نرع:

قال أبو الحسين بمن فارس ، الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث يقال : استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء الماشيتك أو أرضك كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه ، فعلى همذا يجوز أن تقول أجزت فلاناً مسموعاتي ، ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول ، أجزت له رواية مسموعاتي ، ولمتى قال ، أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كا في نظائره ، قالوا ، إنما تستحسن الإجازة إذا علم الجيز ما يجيز ، وكان المجاز من أهل العلم واشترطه بعضهم وحكي عن مالك ، وقال ابن عبد البر ، الصحيح واشترطه بعضهم وحكي عن مالك ، وقال ابن عبد البر ، الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في مُعَيِّنٍ لا يشكل إسناده ، وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت ، والله أعلم .

القسم الرابع

المناولة هي ضربان: مقرونة بالإجازة ، ومجردة ، فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاً ، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلاً . ويقول ، هذا سماعي أو روايتي عن فلات فاروه أو أجزت لك روايته عني ، ثم يبقيه معه تمليكاً أو لينسخه أو نحوه ، ومنها أن يدفع إليـه الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول : هو حديثي أو روابتي فاروه عـني أو أجزت سبق أن القراءة عليه تسمى عرضاً فليسم هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة ، وهذه المناولة كالسهاع في القـــوة عند (الزهري، وربيعة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومجاهد ، والشعبي ، وعلقمة ، وإبراهيم ، وأبي العالية ، وأبي الزبير ، وأبي المتوكل ، ومالك ، وابن وهب ، وابن القاسم ، وجماعات آخرين ) والصحيح أنها منحطة عـن السماع والفراءة ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، والبويطي ، والمزني ، وأحمد ، واسحاق، ويحيى بن يحيى . قال الحاكم : وعليه عهدنا أثمتنا وإليه نذهب، والله أعلم . ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق، ويجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلاً به موثوقاً بموافقته ما تناولته الإجازة كا يعتبر في الإجازة المجردة، ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة في معين ، وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول: لا فائدة فيها، وشيوخ الحديث قديماً وحديثاً يرون لها مزية معتبرة، ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: هذا روايتك فناو لنيه وأجزلي روايته فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته فهذا باطل، فإن وثق يجبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمده في القراءة، ولو قال: حدث عني بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزاً حسناً، والله أعلم،

الضربالثاني:

المجردة بأن يناوله مقتصراً على : هذا سماعي ، فبلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قسماله الفقهاء وأصحاب الأصول ، وعابوا المحدثين المجوزين (۱) .

<sup>(</sup>١) وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها ، وقد حكي بتصحيحها عن جماعة من الأصوليين منهم الرازي ، في إن ناول الشيخ الطالب الكتاب ولم يقل له هذا سماعي ولا أجازه فقد أجمعوا على بطلانها وعدم صحة الرواية بها .

ف رع:

جوز الزهري، ومالك، وغيرهما : إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا ، وحكى عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة والصحيح الذي عليه الجهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بهـــا : كحدثنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذناً أو في أذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو لي أو ناولني أو شبه ذلك وعن الأوزاعي تخصيصها (١) بخبرنا والقراءة بأخبرنا ، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنباً في الإجازة ، واختاره صاحب كتاب الوجازة (٢) وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة ، وقال الحـــاكم : الذي آختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأثمة عصري أن يقول فيماعرض على المحدث فأجازه شِفاها : أنبأني ، وفياكتب إليه كتب إلي ، وقال أبو جعفر بن حمدان : كل قول البخاري قال لي عرض ومناولة ، واختاره الخطابي أو حكاه ، وهو ضعيف ، واستعمل المتأخرون

<sup>(</sup>١) أي الإجازة .

<sup>(</sup>٢) صاحب كتاب الوجازة هو الوليد بن بكر الغمري المالكي المتوفى سنة (٣٩٢) ه.

في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن فيقول من سمع شيخاً بإجازته عن شيخ ، قرأت على فلان عن فلان ، ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك ، والله أعسلم

لقسم الخامس

المكاتبة (۱) : هي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره ، وهي ضربان ؛ مجردة عن الإجازة ، ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة ، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة ، وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم ، منهم القاضي الماوردي الشافعي ، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين ، منهم أيوب السختياني ، ومنصور ، والليث ، وغير واحد من الشافعيين ، وأصحاب الأصول ، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ، ويوجد في مصنفاتهم : كتب إلي فلان قال حدثنا فلان ، والمراد به هذا ، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لاشعاره بمعنى الإجازة ، وزاد السمعاني فقال : هي أقسوى من

<sup>(</sup>١) في التدريب الكتابة بدل المكاتبة .

الإجازة (1) ، ثم يكفي معرفته خط الكاتب ، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف، ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها : كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه ، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا ، وجوزه الليث ، ومنصور ، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم .

### القسم السادس

إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سهاعه مقتصراً عليه ، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث ، والفقه ، والأصول ، والظاهر ، منهم ابن جريج ، وابن الصباغ الشافعي ، وأبو العباس الغمري ، بالمعجمة ، المالكي . قال بعض الظاهرية ؛ لو قال هذه روايتي لا تروها كان له روايتها عنه ، والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم (٢) : أنه لا يجوز الرواية به لكن يجب العمل به أن صح سنده ،

<sup>(</sup>١) استدل القائلون بصحتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله بالأحكام ، وفي البخاري حديث واحد رواه بالمكاتبة عن شيخه محمد بن بشار في باب الأيمان والنذور ، وفي مسلم أحاديث كثيرة .

<sup>(</sup>٢) بمن ذهب إلى عدم الجواز الغزالي ؛ قال في المستصفى : أما إذا اقتصر على قوله : هذا مسموعي من فلان فلا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن في الرواية فلعله لايجوز الرواية لحلل يعرفه فيه وإن سمعه .

لقسالسابع

الوصية: هي أن يوصي عند موتـــه أو سفره بكتاب يرويه فجوزبعض السلف للموصى له روايته عنه (۱) ، و هو غلط ، والصواب أنه لا يجوز .

لقسالثامن

الوجادة؛ وهي مصدر لوجد مُولَدٌ غير مسموع من العرب، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد فله أن يقول ؛ وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن ، أو قرأت بخط فلان عن فلان ، هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً ، وهو من باب المنقطع ، وفيه شوب اتصال ، وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا ، وأنكر عليه، وإذا وجد حديثاً في تأليف شخص ، قال ذكر فلان أو قال أخبرنا فلان وهذا منقطع لا شوب فيه ، وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو فكاب ، وإلا فليقل ؛ بلغني عن فلان ، أو وجدت عنه ونحوه ، أو قرأت في كتاب : أخبرني فلان أنه بخط فلان ، أو ظننت أنه خطه قرأت في كتاب : أخبرني فلان أنه بخط فلان ، أو ظننت أنه خطه قرأت في كتاب : أخبرني فلان أنه بخط فلان ، أو ظننت أنه خط

<sup>(</sup>١) ذهب إلى هذا محمد بن سيرين ، وعلله القاضي عياض بأنه في دفعــه له نوعاً من الإذن ، وشبها من العرض والمناولة وهو قريب من الإعلام .

فلان، أو ذكر كاتبه أنه فلان، أو تصنيف فلان، أو قيل: بخط أو تصنيف فلان، وإذا نقل من تصنيف فلا يقل: قال فلان إلا إذا و ثق بصحة النسخة بمقابلته أو ثقة لها ، فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل: بلغني عن فلان ، أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه ، وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر ، والصواب ما ذكرناه ، فإن كان المطالع متقناً لا يخفى عليه غالباً الساقط والمغير رجونا جواز الجزم له ، وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم ، وأمسالعمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقها والمالكيين ، وغيرهم العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقها والمالكيين ، وغيرهم أنه لا يجوز ، وعسن الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة ، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره والله أعلى (۱۰) .

<sup>(</sup>۱) قال أبن الصلاح: فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد " باب العمل بالمنقول لتعذر شروطها ، واستدل الحافظ عماد الدين ابن كثير على قبوله والعمل بها بحديث رواه عند تفسير قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالفيب و الحديث وأي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة ، قال: ومالهم لايؤمنون وهم عند ربهم ؟ قالوا: فالنبيون ،قال ، ومالهم لايؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا: فنحن ، قال : ومالكم لاتؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ قال فقال رسول الله فنحن ، قال : ومالكم لاتؤمنون بأخلق الي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها ، واستدل بأحاديث أخرى .

# كناته الحديث فضبطه

وفيه مسائل :

الأولى:

اختلف السلف في كتابة الحديث ، فكرهها طائفة وأباحها طائفة ثم أجمعو اعلى جوازها ، وجاء في الإباحة والنهي حديثان (() ، فالاذن لمن خيف نسيانه ، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله ، أو نهى

(١) من الأحاديث التي وردت في النهي عن كتابة الحديث، مارواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فلمتبوأ مقعده من النار ، .

ومن الأحاديث التي وردت في جواز الكتابة ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: « لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى هليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد بعدي ، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها الحديث... فقام أبوشاه، رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه » .

وما ورد في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: « كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يتكلم في الفضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأوما بأصبعه لملى فيه فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده لايخرج منه إلا حق ، •

حين خيف اختلاطه بالقرآن وأذن حين أمن ، ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلاً ونقطاً حتى يؤ من اللبس ، ثم قيل إنما يشكل المشكل ، ونقل عن أهل العلم كراهة الأعجام والاعراب (۱) إلا في الملتبس ، وقيل يشكل الجميع .

النانيه،

ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكنبه مضبوطاً واضحاً في الحاشية قبالته (۱) ، ويستحب تحقيق الحط دون مَشْقِهِ وتعليقه (۱) ، ويستحب تحقيق الحط دون مَشْقِهِ وتعليقه (۱) ، ويستحب للحمل في ويكره تدقيقه إلا من عدر : كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه ، وينبغي ضبط الحروف المهملة ، قبل يجعل تحت الدال والراء ، والسين ، والصاد ، والطاء ، والعين ، النقط التي فسوق نظائرها ، وقيل فوقها كقلامة الظفر مضجعة على قفاها ، وقبل تحتها خرف صغير مثلها ، وفي بعض الكتب القديمة فرقها خط صغير ،

<sup>(</sup>١) الإغجام: النقط . والإعراب: الشكل .

 <sup>(</sup>۲) فإن ذلك أبلغ لأن المضبوط في نفس الأسطر ربما داخله نقط غـيره
 وشكله مما فوقه أو تحته لا سيما عند ضيقها ودقة الخط.

<sup>(</sup>٣)مشق الخط الإسراع فيه. وتعليقه خلط الحروف التي يشبه بعضها ببعض.

وفي بعضها تحتها همزة ، ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس ، فان فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده ، وينبغي أن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها ، فيجعل كتابه على رواية ، ثم ما كان في غيرها من زياده ألحقها في الحاشية ، أو نقص أعلم عليه ، أو خلاف كتبه معيناً في كل من رواه بتام اسمه لا رامزاً إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره ، واكتفى كثيرون بالتمبيز بحمرة فالزيادة تلحق بحمرة والنقص يحوق عليه بحمرة مبيناً اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره .

الثالثة:

ينبغي أن يجعل بين حديثين دارة (۱) ، نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين ، واستحب الخطيب أن تكون غفلاً (۱) ، فإذا قابل نقط وسطها ، ويكره في مثل عبد الله ، وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر ، وكذا يكره رسول آخره والله ويخيل أوله ، وكذا ما أشبه ، وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله ويتيلي ، ولا يسأم من

<sup>(</sup>١) في التدريب دائرة بدل دارة .

<sup>(</sup>٢) أي أن تكون الدارات غفلا لا نقط في وسطها.

تكرره ، ومن أغفله حرم حظاً عظيماً ، ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان نافصاً ، وهكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى ؛ كعز وجل ، وسبحانه، وتعالى، وشبه، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار ، وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أكثر وأشد ، ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم (۱) والرمز اليها في الكتابة (۲) ، بل يكتبهما بكالهما .

الرابعة:

عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه و إن كان إجازة (٢) ، وأفضلها أن يسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ، ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه لا سيا ان أراد النقل من نسخته ، وقال يحيى ابن معين : لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السهاع، والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى : « صاوا علمه وسلموا تسلما » .

<sup>(</sup>٢) كمن يكتب صلعم بدل صلى الله عليه وسلم فهذا مكروه .

<sup>(</sup>٣) ورد في الحديث عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب الوحي عبند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت قال : اقرأ، فأقرأه فإن كان فيه سقطأقامه . وكتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : كتبت ؟ فال : نعم، قال : عرضت قال : لا ، قال لم تكتب حتى تعرضه فيصح .

بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان ، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ، ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ ، وإن لم يقابل أصلاً فقد أجاز الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق ، وآباء بكر: الإسماعيلي ، والبرقاني، والخطيب إن كان الناقل صحيح النقل ، قليل السقط ، ونقل من الأصل ، وبين حال الرواية أنه لم يقابل ، ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتاب ولا يكن كطائفة إذا رأوا (١) سماعه لكتاب سمعوه من أي نسخة ولا يكن كطائفة إذا رأوا (١) سماعه لكتاب سمعوه من أي نسخة اتفقت ، وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي .

الخامسة:

المختار في تخريج الساقط وهو اللَحق « بفتح اللام والحاء ، (٢) أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطآ صاعداً معطوفاً بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، وقيل: تمد العطفة إلى أول اللحق ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى ان اتسعت إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال، وليكتبه صاعداً إلى أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل ، فإن كان في يمين اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل ، فإن كان في يمين

<sup>(</sup>١) في التدريب: إذا أرادوا بدل إذا رأوا .

<sup>(</sup>٢) اللحق هو الساقط من ضمن الكلام ويقصد إلحاقه به في الحاشية .

الورقة انتهت إلى باطنها ، وان كان في الشهال فإلى طرفها ، ثمم يكتب في انتهاء اللحق صح ، وقبل يكتب مع صح رجع ، وقبل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل موهم ، وأما الحواشي من غير الأصل كشرح ، وبيان غلط ، أو اختلاف رواية ، أو نسخة ونحوه ، فقال القاضي عياض رحمه الله : لا يخرج له خط ، والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها.

السادسة:

شأن المنقنين التصحيح ، والتضبيب ، و التمريض ، فالتصحيح . كتابة صح على كلام صحرواية ومعنى، وهو عرضة للشكل أو الخلاف . والتضبيب ، ويسمى التمريض: أن يُمك خط أوله كالصاد ، ولا يلزق بالممدود عليه ، يمد على ثابت نقلاً فاسد لفظاً أو معنى أو ضعيف أو ناقص ، ومن الناقص موضع الإرسال أو الإنقطاع ، ودبما اختصر بعضهم علامة التصحيح فأشبهت الضبة ، ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفاً بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليست ضبة وكأنها علامة اتصال .

البابعة:

إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب ، أو الحك ، أو

المحو ، أو غيره ، وأولاها الضرب ، ثم قال الأكثرون : يخط فوق المضروب عليه خطأ بينا دالاً على إبطاله مختلطاً به ، ولا يطمسه بــل يكون مكن القراءة ، ويسمى هذا الشق ، وقيل : لا يخلط بالمضروب عليه بل يكون فوقه معطوفاً على أوله وآخره ، وقيــل يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره ، وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفي بالتحويق أوله وآخره ، وقــد يحوق أول كل سطر وآخــره ، ومنهم من اكتفى بدائرة صفيرة أول الزيادة وآخرها ، وقيل يكتب لا في أوله وإلى في آخره ، وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني ، وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما ، وقــال القاضى عياض رحمه الله: أن كانسا أول سطر ضرب على الثاني، أو آخره فعلي الأول ، أو أول سطر وآخر آخر ، فعلي آخر السطر فإن تكرر المضاف والمضاف إليه او الموصوف والصفة ونحوه روعى اتصالهما ، وأما الحك ، والكشط والمحو فكرهها أهـل العلم ، والله أعلم •

الثامنة:

غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنـا وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى ، فيكتبون من حدثنا: الثاء والنون والألف ،

وقد تحذف الثاء ، ومن أخبرنا ، أنا ، ولا يحسن زيادة الباء قبل النون وان فعله البيهقي، وقد يزاد راء بعد الألف ودال أول رمز حدثنا ، ووجدت الدال في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي ، والبيهقي ، والله أعلم .

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ح ولم يعرف بيانها عمن تقدم ، وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح ، فيشعر بأنها رمز صح ، وقيل هي من التحويل من إسناد إلى إسناد ، وقيل لأنها تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث فلا يلفظ عندها بشيء ، وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث ، وأهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها : الحديث ، والمختار أن يقول حا ويمر ، والله أعلم .

الناسعة:

ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته ثم يسوق المسموع ، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين ، وتاريخ الساع ، أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب ، أو حيث لا يخفى منه ، وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الحنط ، ولا بأس عند هذا مدا - ١٢٩ -

بان لا يصحح الشيخ عليه (١) ، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقاة ، وعلى كاتب التسميع التحري وبيان السامع، والمسمع، والمسموع، بلفظ وجيز غير محتمل ومجانبة التساهل فيمن يثبته ، والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد ، فإن لم يحضر فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر ، ومن ثبت في الكتاب، وإذا أعاره فلا يبطىء عليه، فإن منعه، فإن كان سماعه مثبتاً برضا صاحب الكتاب لزمه إعارتهو إلا فلا يلزمه، (كذا قاله أثمة الحديث مذاهبهم في أزمانهم)(٢)، القاضى حفص بن غياث الحنفى ، وحكم به القاضيان ، وخالف فيــه بعضهم ، والصواب الأول ، وإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية ، ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح . (٢) وردت هذه الجلة في التدريب : كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم ، بإسقاط كلمة الحديث ولعلها أظهر .

# فيفتررواية الحديث

تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما ، وقد شدد قـــوم في الرواية فأفرطوا ، وتساهل آخرون ففرطوا، فمن المشددين من قال: لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره ، روي عـن مالك() ، وأبي حنيفة ، وأبي بكر الصيدلاني الشافعي ، ومنهم من جوزهـا من كتابه إلا إذاخرجمن يده ، وأما المتساهلون(٢) فتقدم بيان جمل عنهم في الرابع والعشرين ، ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين ، قال : وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء ، وقـد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل يجوز الرواية منها بشروط ، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه ، ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشروط ، والصواب مــا عليه الجمهور وهو التوسط ، فإذا قام في التحمل والمقابلة بمــــا تقدم جازت الرواية منه وان غاب، إذا كان الغالب سلامتـه من التغيير. لا سيا إن كان بمن لا يخفى عليه التغيير غالباً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) بمن نسب إليه التساهل ابن لهيعة كان الرجل يأتيه بالكتاب فيقول هذا من حديثك فيحدثه به مقلداً له .

### **ن وع** الأوّل:

الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه، بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته ، وهو أولى بالمنع من مثله في البصير ، قال الخطيب ، والبصير الأمى كالضرير .

### الثاني :

إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به لكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها لم يجز الرواية منها عند عامة المحدثين ، ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البُرْساني ، قال الخطيب: والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها ، والله أعلم .

هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته ، أو لهذا الكتاب فإن كانت جازله الرواية منها ، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه أو مسموعة على شيخ شيخه

فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه والله أعلم .

#### الثالث:

إذا وجد في كتابه خلاف حفظه ، فإن كان حفظ منه رجع إليه، وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك، وحسن أت يجمعهما فيقول ، حفظي كذا وفي كتابي كذا، وان خالفه غيره قال حفظي كذا ، وقال فيه غيري أو فلان كذا ، وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية ، لا يجوز روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه ، وأبي يوسف ، ومحمد ، جوازها وهو الصحيح ، وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به ، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير ، وتسكن إليه والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير ، وتسكن إليه نفسه ، فإن شك لم يجز والله أعلم .

#### لرابع:

إن لم يكن عالماً بالألفاظ ومقاصدها . خبيراً بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف ، بل يتعين اللفظ الذي سمعه ، فإن كان عالماً بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه ، والأصول لا تجوز إلا بلفظه ، وجوز بعضهم في غير حديث النبي متعلقة ولم

يجوز فيه ، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف : يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى (١) وهذا في غير المصنفات ، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه والله أعلم .

وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه ، أو كما قال أو نحـــوه، أو شبهه ، أو ما أشبه هذا من الألفاظ (٢) · وإذا اشتبه على القارى،

(١) وهذا الذي ذهب إليه الجمهور ومنهم الأثمة الأربعة هو الذي تشهد بسه أحوال الصحابة والسلف ، ويدل عليه رو ايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة، وقد ورد في المسألة حديث مرفوع من حديث عبد الله بن سليان بن أكتمة الليثي قال : قلت يا رسول الله ، إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أوديه كما أسمع منك ، يزيد حرفاً أو ينقص حرفاً ، فقال : إذا لم تحليوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصنتم المعنى فلا بأس .

واستدل لذلك الشافعي بحديث « أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه » قال : وإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف علما منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ، مالم يكن في اختلافهم احالة معنى ، كان ما سوى كتاب الله سبحانه أولى أن يجوز فهه اختلاف اللفظ ما لم يخل معناه .

وهذا الحلاف جار فيما لمذاكان الحديث غير متقيد بلفظه كالأدعية والأذكار ُ ولم يكن أيضًا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام .

(٢) عن أبي الدرداء أنه كان إذاحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: اللهم إن لاهكذا فكتشتك لليه.

وكان أنس رضي الله عنه إذا فرغ من الحديث قال : أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال ، لتضمنه إجازة وإذنا في صوابها إذا بان ، والله أعلم .

### المخامِس :

اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض ، فنعه بعضهم مطلقاً بناء على منع الرواية بالمعنى ، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتامه قبل هذا ، وجوزه بعضهم مطلقاً ، والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه ، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا ، رواه قبل تاما أم لا ، هذا ان ارتفعت منزلته عن التهمة ، فأما من رواه تاماً فخاف إن رواه ثانياً فلا يجوز ناقصاً أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياً فلا يجوز له النقصان ثانياً ولا ابتداء إن تعين عليه أداؤه ، وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ، قال الشيخ ، ولا يخلو من كراهة ، وما أظنه يوافق عليه (۱) .

<sup>(</sup>١) فقد فعله الأئمة مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم .

#### السّادس:

ينبغي أن لا يروى بقراءة لحان أو مصحف وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف (۱) وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهمل المعرفة والنحقيق ، وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف ، فقال ابن سيرين ، وابن سخبر ، يرويه كا سمعه ، والصواب وقول الأكثرين روايته على الصواب وأمما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم والصواب تقريره في الأصل على حاله مسع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية ثم الأولى عند السماع أن يقرأه على الصواب ، ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا ، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب ، وأحسن الإصلاح بما جاه في رواية أو حديث آخر ، والله أعلم ،

فإن كان الإصلاح بزيادة ساقط، فإن لم يغاير معنى الأصل، فهو على ما سبق (٢)، وإن غاير، تأكد الحكم بذكر الأصل مقروناً بالبيان، فإن

<sup>(</sup>١) قال شعبة : من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس ، وقال حماد بن سلمة : مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة ولا شعير فيها .

<sup>(</sup>٧) أي لابأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه كسقوط لفظ ابن وكير ف لانختلف المعنى به ٠

علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضاً أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني ، هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ ، فأما أن رآه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه اصلاحه في كتابه وروايته كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط ، كذا قاله أهل التحقيق ، ومنعه بعضهم وبيانه حال الرواية أولى ، وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ماشك فيه من كتاب غيره أو حفظه (۱۱) فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة فيه من كتاب غيره أو حفظه (۱۱) فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه والله اعلم .

#### السابع:

إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعها في الإسناد ثـــم يسوق الحديث على لفظ أحدمها ، فيقول ، أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو وهذا لفظ فلان قال

<sup>(</sup>۱) في مسند الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هرون أنا عاصم بالكوفة فــــــلم أكتبه فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عنعاصم عن عبد الله بنسرجسأن وسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاءالسفر م

أو قمالا أخبرنا فلان ونحموه من العبارات ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة كقوله: حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد عن الأعمش فظاهره أن اللفظ لأبي بكر فمإن لم يخص فقال : أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قمالا : حدثنا فلان جازعلى جواز الرواية بالمعنى، فإن لم يقل تقاربا فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى ، وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره ، وإذا سمع من جماعة مصنفاً فقابل نسخته بأصل بعضهم شم رواه عنهم وقال : اللفظ لفلان فيحتمل جوازه ومنعه (٥).

# الثامن

ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن بميزه فيقول:
هو ابن فلان ، أو الفلاني ، أو يعني ابن فلان ونحوه . فإن ذكر
شيخه نسب شيخه في أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على
اسمه أو بعض نسبه، فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جو از روايته
تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفياً نسب شيخ شيخه ، وعن
بعضهم : الأولى أن يقول : يعنى ابن فلان ، وعسن على بن المديني

<sup>(</sup>٥) يحتمل جوازه لأن ما أورده قد سممه بنصه بمن يــذكر أنه بلفظه ، ويحتمل منمه لأنه لاعلم عنده بكيفية رواية الأخرين حتى يخبر عنها .

وغيره يقول ؛ حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه ، وعن بعضهم أخبرنا فلان هو ابن فلان، واستحبه الخطيب وكله جائز وأولاه هو ابن فلان ، أو يعني ابن فلان ثم قوله ، ان فلان ابن فلان ، ثم أن يذكره بكاله من غير فصل .

#### التاسع ،

جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطأ، وينبغي المقارى اللفظ بها ، وإذا كان فيه قرى على فلان أخبرك فلان أو قرى على فلان أخبرك قلان حدثنا فلان فليقل القارى في الأول قيل له أخبرك فلان وفي الثاني قال حدثنا فلان ، وإذا تكرر قال كقوله حدثنا صالح ، قال : قال الشعبي فانهم يحذفون أحدهما خطأ فليلفظ بهسها القارى ، ولو ترك القارى قال في هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع ، والله أعلم .

#### العاشر:

النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث باسناد واحد كنسخة همام عن أبي هريرة، منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط ومنهم من يكتفي به في أول حديث ، أو أول كل مجلس ويدرج

الباقي عليه قائلاً في كل حديث وبالاسناد أو وبه ، وهو الأغلب ، فن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول باسناده جاز عند الأكثرين ، ومنعه أبو اسحق الاسفرايني وغيره ، فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم : حدثنا محمد بن وافع حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة ، وذكر أحاديث منها (۱) وقال وسول الله ويتاليخ : « أن أدنى مقعد أحدكم » وذكر الحديث وكذا فعله كثير من المؤلفين (۱) ، وأما إعادة بعضهم الإسناد آخر الكتاب فلا يدفع هذا الخلاف إلا أنه يفيد احتياطاً وإجازة بالغة من أعلى أنواعها . والله أعلم .

## الحادى شر،

إذا قــــدم المتن كقال النبي وللله كذا ، أو المتن وأخر الإسناد

<sup>(1)</sup> أي بين أن الحديث المذكور ليس هو الحديث الأول في النسخة .

<sup>(</sup>٢) أما البخاري فإنه لم يسلك قاعدة مطردة فتارة يذكر أول حديث في النسخة ويعطف عليه الحديث الذي يساق الإسناد لأجله كقوله في الطهارة:

ثنا أبر اليان أنا شعيب ثنا أبر الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نحين الآخرون السابقون ، وقال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم... الحديث ، وتارة يقتصر على الحديث الذي يريده، وكأنه أراد ببان أن كلا الأمرين جائز ،

كروى نافع عن ابن عمر عن النبي وَلَيْكِالَّةِ كذا ثم يقول أُخبرنا بــــه هكذا تقديم جميع الإسناد فجوزه بعضهم ، وينبغي فيــــه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض بنـــاءً على الرواية بالمعنى ، ولو روى حديثاً بإسناد ثم أتبعه إسناداً قـال في آخره مثله فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر منعه ، وهو قول شعبة ، وأجازه الثوري وابن معين إذا كان متحفظاً بمـــيزاً بين الألفاظ ، وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قمال مثل حديث قبله متنه كذا ، واختار الخطيب هذا ، وأما إذا قال نحـــوه فأجازه الثوري ، ومنعه شعبة ، وابن معين ، قال الخطيب : فـرق ابن المعين بين مثله ونحوه ويصح على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق ، قال الحاكم : يلزم الحديثي من الاتقان أن يفرق بين مثله ونحُوه فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ و يحل نحوه إذا كات. معناه.

### الثاني شر:

إذا ذكر الإسناد وبعض المبنن ثم قبال : وذكر الحديث فأراد

السامع روايته بكاله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه ، فنعه الأستاذ أبو إسحاق ، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث ، والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول ، قسال ، وذكر الحديث وهسو هكذا ويسوقه بكاله ، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيا لم يذكره الشيخ ، ولا يفتقر إلى افراده بالإجازة .

#### الثالث عشر:

قال الشيخ رحمه الله ؛ الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي وَيَطَالِنُهُ إِلَى قال رسول الله ولا عكسه وان جازت الرواية بالمعنى ، لاختلافه ، والصواب – والله أعلم – جوازه ، لأنه لا يختلف به هنا معنى ، وهذا مذهب أحمد بين حنبل ، وحماد بين سلمة والخطيب .

### الرابع عشر

إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية ، ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأثمة ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة ، وإذا كان الحديث عن

ثقة ومجروح، أو ثقتين فالأولى أن يذكرهما ، ف إن اقتصر على ثقة فيها لم يحرم ، وإذا سمع بعض حديث من شيـــخ وبعضه من آخر فروى جملته عنها مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز (۱) ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح، ويجب ذكرهما جميعاً مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه ، والله أعل (۱).

### معرفذا داب المحدث

علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيم ، وهو من علوم الآخرة . من حُرِمَه حُرِمَ خيراً عظيماً ، ومن رزقه نال فضلاً جزيلاً ، فعلى صاحبه تصحيح النية ، وتطهير قلبه من أغراض الدنيا ، واختلف في السن الذي يتصدى فيه لاسماعه ، والصحيح أنه متى احتبج إلى ماعنده جلس له في أي سن كان ، وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرَم أو خرف أو عمى ، ويختلف غن التحديث إذا خشي التخليط بهرَم أو خرف أو عمى ، ويختلف ذلك ماختلاف الناس .

<sup>(</sup>١) أي غير مميز لما سمعه من كل شمخ عن الآخر .

<sup>(</sup>٢) مثاله حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري حيث قال :حدثني عروة بن سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد اللهبن عبد اللهبن عتبة عن عائشة قال : وكل قد حدثني طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم في بعض وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض فذكر الحديث .

فصب

الأولى أن لايحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أوعلمه أو غيره، وقيل: يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه فالدين النصيحة، ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى صحتها، وليحرص على نشره مبتغياً جزيل أجره.

فصب

ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكناً بوقار ، فإن رفع أحدصوته زبره (۱)، ويقبل على الحاضرين كلهم ، ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي وَلَيُسِالِينَ ، ودعاه يليق بالحال ، بعد قراءة قارى محسن الصوت شيئاً من القرآن العظيم ، ولا يسرد الحديث سرداً بمنع فهم بعضه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أي انتهره وزجره ، وقـــد كان مالك يفعل ذلك ويقول : قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته .

يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث فإنبه أعلى الجمع على عادة الحفاظ ، ويستملى مرتفعاً وإلا قائمــــاً وعليه تبليغ لفظه على وجهه ، وفائدة المستملي تفهيم السامع على بعد ، وأما من لم يسمع إلا المبلغ فسلا يجوز له روايته عن المملى إلا أن يبين الحال ، وقد تقدم هذا في « الرابع والعشرين ، ويستنصت المستملي الناس بعد قراءة قارى، حسن الصوت شيئاً من القرآن ، ثم يبسمل و يحمد الله تعالى و بصلى على رسول الله ﷺ ويتحرى الأبلغ فيه ثم يقول المحدث مَن أو ما ذكرت رحمك الله(١) أو رضي عنك وما أشبه وكلما ذكر النبي ﷺ صلى عليه وسلم قال الخطيب: ويرفع به صو ته، و إذا ذكر صحابياً ترضى عليه ، فإن كان ابن صحابي قال رضى الله عنها، ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية بمـا هو أهله كما فعله جماعات من السلف، وليعتن بالدعاء له فهو أهم، ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو بوصف أو حرفة أو أمرِّ عرف بها ، ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه مقدماً أرجحهم ، ويروي عن كل شيخ

<sup>(</sup>١) أي من ذكرت من الشيوخ وما ذكرت من الأحاديث .

حديثا ويختار ما علاسنده وقصر متنه ، والمستفاد منه ، وينبه على صحته وما فيه من علو ، وفائدة ، وضبط مشكل ، وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه ، ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وانشادات باسانيدها ، وأولاها ما في الزهد ، والآداب ، ومكارم الأخلاق ، وإذا قصر المحدث أو اشتغل عن النخريج للاملاء استعان ببعض الحفاظ ، وإذا فرغ الإملاء قابله واتقنه ، والله أعلم .

### مَعرفة أداب طالبْ لحديث

قد تقدم جمل منهمفرقة ، ويجب عليه تصحيح النية ، والاخلاص لله تعالى في طلبه والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير، وليستعمل الأخلاق الجيلة والآداب، ثم ليفرغ جهده في تحصيله بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً وعلماً وشهرة وديناً وغيره ، فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين، لا يحملنه الشره على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه، وينبغي أن يستعمل (۱) ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب . فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه .

<sup>(</sup>١) أي يطبق الحديث ويممل به •

#### ننرع

وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع ، ويعتقد حلالة شيخه ورجحانه ، ويتحرى رضاه ولا يطول عليه بحيث يضجره ، وليستشره في أموره وما يشتغل فيه ، وكيفية اشتغاله ، وينبغي له إذا ظفر بساع أن يرشد إليه غيره فان كتانه اؤم يقع فيه جهلة الطلبة فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع ، فإن من بركة الحديث افادته ، وبنشره ينمي، وليحذر كل الحذر من أن بمنعه الحياء والكبر من السعي النام في التحصيل وأخذ العلم عن دونه في نسب أو سن أو غيره ، وليصبر على جفاء شيخه ، وليعتن بالمهم ، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة ، وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكاله ولا ينتخب فإن احتاج إليه تولاه بنفسه (۱) ، فإن قصر عنه استعان بحافظ .

#### منبرع

ولا ينبغي أن يقتصر على سماعـــه وكتبه دون معرفته وفهمه ، فليتعرف صحته وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله

<sup>(</sup>١) أي : فإن احتاج إلى الانتخاب لكون الشيخ مكثراً تولاه بنفسه .

عققاً كل ذلك معتنياً باتقان مشكلها حفظاً وكتابة مقدما الصحيحين ، ثم سنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، ثم السنن الكبرى للبيهقي وليحرص عليه فلم يصنف مثله ، ثـم ما تمس الحاجة إليه ، ثم من المسانيد مسند أحمد بن حنبل وغيره ، ثم من العلل كتابه ، وكتاب الدار قطني ، ومن الأسماء تاريخ البخاري ، وابن أبي خيثمة ، وكتاب ابن أبي حاتم ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولا ، وليعتن بكتب غريب الحديث، وشروحه ، وليكن الاتقان من شأنه ، وليذاكر بمحفوظه ، ويباحث أهل المعرفة .

#### منبرع

وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له ، وليعتن بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متفناً واضحاً فقل مايمبر في علم الحديث من لم يفعل هذا ، وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان : أجودهما تصنيفه على الأبواب فيذكر في كل باب ماحضره فيه (۱) ، والثانية تصنيفه على المسانيد فيجمع في ترجمة كل صحابي ماعنده من حديث صحيحه وضعيفه (۲) ، وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف أوعلى القبائل فيبدأ

<sup>(</sup>١) وعلى هذا جرى البخاري ومسلم وأصحاب السنن .

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا جرى الإمام أحمد وغيره من مؤلفي المسانيد .

بيني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسباً إلى رسول الله وسيليني ، أو على السوابق ، فبالعشرة ، ثم أهل بدر ، ثم الحديبية ، ثم المهاجرين بينها وبين الفتح ، ثم أصاغر الصحابة ، ثم النساء بادئا بأمهات المؤمنين ، ومن أحسنه تصنيفه معللاً ، بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته ، ويجمعون أيضاً حديث الشيوخ كل شيسخ على انفراده : كالك وسفيان وغيرهما ، والتراجم : كالك عن نافع عن ابن عمر ، وهشام عن أبيه عن عائشة ، والأبواب : كرؤية الله تعالى ورفع اليسدين في الصلاة ، وليحذر إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكرير النظر ، وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له ، وينبغي واقد أعلم .

## معرفةالاسنا دالعالي والنازل

الثاني : القرب من إمام من أثمة الحديث ، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله مِنْتِطَانِهِ .

الثالث ؛ العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخسة أو غيرها من المعتمدة، وهو ماكثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة ، و الإبدال، والمساواة والمصافحة : فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غيرجهته

<sup>(</sup>١) العالى: هو السند الذي قل رجاله مع الاتصال وقرب بمن تحدث به مثاله ما جاء في ثلاثيات الإمام أحمد قال: حدثنا سفيان قال قلت لعمرو سيمت جابراً يقول: «مر رجل في المسجد معه سهام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصلها؟ » فقال: نعم . ومثاله أيضاً ما جاء في ثلاثيات البخاري قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سيمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يقل علي ما لمأقل فليتبوأ مقعده من النار». ففي هذين الحديثين علو في الاسناد إذ ليس بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة وكذلك حديث البخاري .

<sup>(</sup>٢) النازل ضد العالي : وهو الذي بعدت المسافة في إسناده وكثر الرواة في سنده سواء بالنسبة إلى إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة إلى إسام من الأثمة ، أو بالنسبة إلى الكتب المشهورة .

بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه ، والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم ، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم ، والمساواة في أعصارنا قلة عدد أسنادك إلى الصحابي أو من قاربه بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلاً من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه ، والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك ، فيكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلماً فأخذته عنه ، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك و إن كانت المساواة لشيخ شيخك مسلم وشبه لم تعل أنت ، والله أعلم .

الرابع: العلو بتقدم وفاة الراوي فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن ابن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف، وأما علوه بتقدم وفاة شيخك فحدًه الحافظ ابن جوصا بمضي خمسين سنة من وفاة الشيخ، وابن منده بثلاثين.

الخامس: العلو بتقدم السماع ، ويدخل كثير منه فيا قبله ، ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من ستين سنة مثلاً والآخر من أربعين ، وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى ، وأما النزول فضد العلو ، فهو خمسة أقسام تعرف من ضدها ، وهو مفضول مرغوب عنه

على الصواب ، وقول الجمهور ، وفضله بعضهم على العلو ، فإن تميز بفائدة فهو مختار . والله أعلم .

#### لمِث مورم الحديث <sup>(۱)</sup>

هو قسمان ، صحيح وغيره ، ومشهور بين أهل الحديث خاصـــة وبينهم وبين غيرهم ، ومنه المتواتر المعروف في الفقــــه وأصوله ،

(١) المشهور : عرفه في النخبة : هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ، ومن أمثلة المشهور : حديث أبي هريرة رضي الله عنــه : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، رواه عن أبي هريرة سبعة : أبو مسلمة بن عبد الرحمن ،

المشابلون يوم الهيك با رواه من بي ترويد البر ما الم مولى و أبو صالح ، وعبد الرحمن مولى أم برثق .

وحديث ﴿ إِنَ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور المباد » . وحديث : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »

ملحوظتان : أولاهما : لا يلزم من كون الحديث مشهوراً أن يسكون صحيحاً ، بل يمكن أن يسكون المشهور صحيحاً وحسناً وضعيفاً ، كا ذكر المؤلف رحمه الله .

الثانية: قد يطلق المشهور على ما اشتهر بين الناس وإن لم يكن له ظل من الحقيقة، وفي هذا قال أحمد بن حنبل: أربعة أحاديث تسدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنسة، ومن آذي ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة، ويوم نحركم يوم صومسكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس، ومن هذا القبيل مااشتهر على السنة الناس مثل و من حفظ لفة قوم أمن من مكره ».

هذا وقد مثل السيوطي في التدريب بأمثلة لأنواع المشهور فارجع اليه •

ولا يذكره المحدثون (۱) ، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم ، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره ، وحديث « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ، متواتر ، لاحديث « إنما الأعمال بالنيات ، (۱) والله أعلم الغربي (۱) والله أعلم الغربي (۱) والعربي (۱)

إذا انفردعن الزهري وشبه بمن يجمع حديثه رجل بحديث سمي

(١) يريد أن المتواتر نوع من المشهور ، والمحدثون لايذكرون في الأحاديث نوعاً مستقلاً يسمونه المتواتر ، بل الذين يذكرونه هم الفقهاء والأصوليون ، وقد مر" بك حديث مفصل عن ذلك .

(٣) وذلك لأن الشهرة قد طرأت له من عند يحيى بن سعيد ، وأما أول إسناده ففرد .

(٣) عرَّف الغريب بأنه ما انفرد راو يبروايته أو برواية زيادة فيه سواء أكان ذلك الانفراد بالمتن أو بالسند .

ومن أمثلة الغريب :

١ حديث عمر بن الخطاب ﴿ إنما الأعمال بالنيات ﴾ فقد انفرد بروايته
 عمر رضى الله عنه ٠

٣ ـ حديث ( نهى رسول الله عن بينع الولاء و هنيه » فه\_ذا لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر .

س سحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر وصاعاً من شمير عن العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، انفرد مالك عن سائر رواته بزيادة « من المسلمين » .

(٤) عرف ابن حجر العزيز بأنه : ﴿ هُوَ الذِّي لَا يُرُويُهُ أَقُلُّ مِنَ اثْنَيْنَ عَنَ =

غريباً ، فإن انفرد إثنان أو ثلاثة سمى عزيزاً ، فإن رواه الجماعة سمي مشهوراً ، ويدخل في الغريب ما انفرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده ، ولا يدخل فيه أفراد البلدان ، وينقسم إلى صحيح وغيره وهو الغالب (۱) ، وإلى غريب متناً وإسناداً كما لو انفرد بمتنه واحد ، وغريب اسناداً كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر ، وفيه يقول الترمذي : غريب من هذا

=إثنين ، وسمي عزيزاً إما لقلة وجوده ، وإما لكونه عز" ـ أي قوي - بجيئــه من طريق آخر .

(١) يغلب على الغريب الضعف كما قال المصنف رحمه الله ، ولذلك قسال الإمام أحمد بن حنبل: و لاتكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء » وقال مالك: وشر العلم الغريب ، وخسير العلم الظاهر الذي رواه الناس » وروي عن الزهري أنه قال: وحدثت علي بن الحسين بحديث ، فلما فرغت قال أحسنت بارك الله فيسك هكذا حدثنا ، قلت: ما أراني إلا حدثتك بحديث أنت أعلم به مني ، قال: لا تقل ذلك ، فليس في العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن » وقال أبو يوسف: ومن طلب الدين بالكلام تزندق ، ومن طلب غريب الحديث كذب ، ومن طلب المال بالكماء أفلس » .

الوجه ، ولا يوجد غريب متناً لا اسناداً إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريباً مشهوراً ، غريباً متناً لااسناداً بالنسبة إلى أحد طرفيه كحديث ، إنما الأعمال بالنيات » والله أعلم .

#### غربيب الحديث

هو ماوقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم، والحوض فيه صعب، فليتحر خائضه، وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت، وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، قيل أول من صنفه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر، وبعدهما أبو عبيد فاستقصى وأجاد، ثم ابن قتيبة مافات أباعبيد، ثم الخطابي مافاتهما فهذه أمهاته، ثم بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ماكان مصنفوها أئمة جلة، وأجود تفسيره ما جاء مفسراً في رواية والله أعلم (۱۱).

#### لمهليل

هو ما تتابع رجال اسناده على صفة أوحالة للرواة تارة، وللرواية

<sup>(</sup>١) من أجود و أحسن كتب غريب الحديث واجممها وأشهر هاالآن كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للشيخ مجد الدين أبي السمادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير المولود بجزيرة ابن عمر سنة ( ٥٤٤ ) هو توفي بالموصل سنة ( ٦٠٦ ) ه .

تارة، وصفات الرواة أقو ال وأفعال وأنواع كثيرة غيرهـــاكسلسل التشبيك باليد (١) والعد فيها(٢) ، وكاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم أو فسبتهم كأحاديث رويناهاكل رجالها دمشقيون ، وكسلسل الفقهاء ، وصفات الرواية كالمسلسل بسمعت ، أو بأخبرنا ، أو أخبرنا فلات والله ، وأفضله مادل على الاتصال ، ومن فو ائده زيادة الضبط ، وقلما يسلم عن خلل في التسلسل ، وقد ينقطع تسلسله في وسطه كسلسل أول حديث سمعته على ما هو الصحيح فيه (٣) ، والله أعلم (١) .

<sup>(</sup>١) وهو حديث أبي هريرة : شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال : « خلق الله الأرض يوم السبت . . الحديث » فقد تسلسل لنا تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث « اللهم صلّ على محمد . . الحديث » فهو مسلسل بعسه" الـكلمات الخس في يدكل راو ٍ .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث « الراحمون يرحمهم الرحمن » فانه انتهى فيه التسلسل إلى عمرو بن دينار وانقطع في سماع عمرو من أبي قابوس وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو ، وفي سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) من الأحاديث المسلسلة :

# ناسخ الحديث ومنسؤخه

هو فن مهم صعب، وكان الشافعي رحمه الله فيه يد طولى ، وسابقة أولى ، وأدخل فيه بعض أهل الحديث ماليس منه لحفاء معناه والمختار أن النسخ رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر ، فمنه ما عرف بتصريح رسول الله ويتالي و ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » (۱) ومنه ماعرف بقول الصحابي و ككان آخر الأمرين من رسول الله ويتالي ترك الوضوء عما مست النار »(۱). ومنه ماعرف

الله صلى الله عليه وسلم هكذا ، فإن هذا الحديث مسلسل ، يقول كل راو :
 فقرأها فلان مكذا .

وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا المسلسل من أصح مسلسل في الدنيا .

٢ - ما ورد في الحال القولية وهو حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلمقال
 له: يا معاذ أحبك فقل في دبر كل صلاة: « اللهم أعني على ذكرك وشكرك
 وحسن عبادتك » . فإنه تسلسل بقول كل راو من رواته: وأنا أحبك ، فقل
 اللهم أعنى . . .

س ما ورد في الحال القولية والفطية حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لايجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره » وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: «آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومر"ه » فإنه تسلسل بقول كل راو من رواته: آمنت بالقدر . . . . » وقبض على لحبته.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو داود والنسائي .

بالتاريخ '' ، ومنه ماعرف بدلالة الاجماع كحديث قتل شارب الخر في الرابعة '' والاجماع لا ينسّخ ولا ينسّخ لكن يدل على ناسخ والله أعلم .

# معرفه الصحف

هو فن جليل إنمسا يحققه الحذاق ، والدار قطني منهم ، وله فيه تصنيف مفيد ، ويكون تصحيف لفظ وبصر في الاسناد والمتن ، فمن الاسناد العوام بن مراجم و بالراء والجيم » ، صحفه ابن معين فقاله بالزاي والحاء ، ومن الثاني حديث زيد بن ثابت « أن النبي ويسايق احتجر في المسجد »(۱) أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها ، صحفه ابن لهيعة فقال : احتجم ، وحديث و من صام رمضان وأتبعه

<sup>(</sup>١) كحديث شداد بن أوس مرفوعاً : «أفطر الحاجم والمحجوم ، رواه أبو داود والنسائي . ذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم ، أخرجه مسلم ، فإن ابن عباس إنما صحبه محرماً في حجة الوداع سنة عشر .

<sup>(</sup>٢) وهو ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية: « من شرب الخر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ، قــــال النووي في شرح مسلم دل الإجماع على نسخه .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود ٠

ستاً» (۱) صحفه الصولي فقال ، شيئاً بالمعجمة ، ويكون تصحيف سمع كحديث عن عاصم الأحول ، رواه بعضهم فقال : واصل الأحدب، ويكون في المعنى كقول محمد بن المثنى : نحن قوم لنا شرف ، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله ميتاليج ، والله أعلم (۲) .

### مُعرقة مخالف لحديث وحكمه

هذا من أهم الأنواع ، ويضطر إلى معرفت جميع العلماء من الطوائف ، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً ، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما ، وإنما يكمل له الأثمة الجامعون بين الحديث ، والفقه ، والأصوليون الغواصون على المعاني ، وصنف فيه الإمام الشافعي ، ولم يقصد رحمه الله استيفاء ، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه ، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة لكون غيرها أقوى وأولى ، وترك معظم المختلف ، ومن جمع ما ذكر نالا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان ، والمختلف قسمان أحدها يمكن الجمع بينهما ، فيتعين ويجب العمل " بهما ، والثاني لايمكن

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن

 <sup>(</sup>۲) يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة ، فتوهم أنه صلى إلى
 قبيلتهم وإنما المراد هنا الحربة التي تنصب بين يديه .

<sup>(</sup>٣) مثال ذلك حديث : ﴿ إِذْ ابلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث » وحديث :=

= خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه » فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم لا ، والثاني طهارة غير المتغير ، سواء كان قلتين أم أقل ، فجمم بدنها بأن خص عموم كل منها بالآخر .

وحديث: لايورد بمرض على مصح. وفر" من المجذوم فرارك من الأسد، مع حديث لاعدوى ولا طيرة. وقد سلك الناس في الجسم بينها مسالك: احدها: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل نخالطة المريض بها للصحيح سبباً لاعدائه بمرضه. وقد يتخلف ذلك عن سببه كافي غيره من الأسباب، وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح.

الثاني: أن نفي المدوى باق على عمومه ، والأمر بالفرار من باب سلم الذرائع ، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء منذلك بتقدير الله ابتداء لا بالمدوى، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته ، فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج ، فأمر بتجنبه حسماً للمادة وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام ، إلى غير ذلك من المسالك .

(١) مثاله : حديث : ﴿ أَنَ النَّبِي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم رَكَبَ فَرَسًا فَصَرَعَ عَنْه ، فَجِحَشُ شَقَه الْأَيْنَ ، فَصَلَّى صَلَّا الصَّاوَاتِ وَهُو قَاعَدَ ، وَصَلَّيْنَاوِرَاءُهُ قَعْوَداً ، فَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ : إنما جَعْلَ الإمام ليؤتم به ، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون ، .

وحديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مرضه فأتسى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس ، فاستأخر أبو بكر ، فأشار إليه رسول الله : أن كا أنت ، فجلس رسول الله إلى جنب أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر ،

فلما كانت صلاة النبي عليه في مرضه الذي مات فيه قاعداً، والناس خلفه قياماً ؟=

## كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجهاً (۱) ، والله أعلم . مُعرفة *المزيد في متصل الأسانيد*

مثاله ما روى ابن المبارك قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد حدثني بسر بن عبيد قال سمعت أبا ادريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله ويهي يقول: « لاتجلسوا على القبور » فذكر سفيان ، وأبي إدريس زيادة ووهم فالوهم في سفيان من دون ابن المبارك لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد ، ومنهم من صرح فيه بالإخبار ، وفي ابي إدريس من ابن المبارك ، لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا إدريس من ابن المبارك ، لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا

<sup>=</sup>استدالنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس كان قبل مرضه الذي مات فيه ، قاعداً والناس خلفه قياماً ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام .

<sup>(</sup>١) مثال ذلك : ما رواه أصحاب السنن عن ابن عمر وابـن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايحل" للرجـل أن يمطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي لولده ، ومثل الرجل يعطي العطيـة ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى شبع قاء ثم رجع في قيئه » .

أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة، وصنف الخطيب في هذا كتاباً في كثير منه نظر ، لأن الحالي عن الزائد إن كان بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعاً ، وان صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم ، ويمكن أن يقال ؛ الظاهر بمن له هذا أن يدكر السماعين فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة والله أعلم .

## المراسيل الخفي إرسالها

هو فن مهم عظيم الفائدة ، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة ، وللخطب فيه كتاب وهو ما عرف إرساله بعدم اللقاء(١) ، ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص ، وهذا القسم من النوع السابق يعترض بكل واحد منهاعلى الآخر ، وقد يجاب بنحو ما تقدم ، والله أعلم .

### معرفة لضحابة ضي بندعنهم

وهذا علم كبير، عظيم الفائدة، فيه يعرف المتصل من المرسل، وفيه كتب كثيرة من أحسنها وأكثرها فوائد « الاستيعـاب »لابن

<sup>(</sup>١) مثاله مارواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بنعامر مرفوعًا : « رحم الله حارس الحوس » فإن عمر لم يلق عقبة .

عبدالبر لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين ، وقد جمع الشيخ عز الدين بن الأثير الجزري في الصحابة كتاباً حسناً جمع فيه كتباً كثيرة وضبط وحقق أشياء حسنة وقد اختصرته بحمد الله تعالى .

#### فروع

البًا ني:

الصحابة كلهم عدول: من لابس الفتن وغيرهم بإجهاع من يعتسد به ، وأكثرهم حديثاً: أبو هريرة ثم ابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ابن عبد الله ، وأنس ، وعائشة ، وأكثرهم فتيا تروى: ابن عباس .

وعن مسروق قال ؛ انتهى علم الصحابة إلى سنة : عمر ، وعلي ، وأبي ، وزيد ، وأبي الدرداء ، وابن مسعود . ثم انتهى علم السنة إلى علي ، وعبد الله ، ومن الصحب ابة العبادلة ، وهم ابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وابن عمرو بن العباص ، وليس ابن مسعود منهم ، وكذا سائر من يسمى عبد الله ، وهم نحو ما تدين وعشرين . قال أبو زرعة الرازي : قبض رسول الله والله عنه عنه ما ته ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه ، واختلف في عسد طبقاتهم ، وجعلهم الحاكم اثنتي عشرة طبقة ، والله أعلم .

الثالث،

أفضلهم على الاطلاق أبو بكر ، ثم عمر باجماع أهل السنة ، ثم عثمان ، ثم علي ، هذا قول جمهور أهل السنة ، وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم على على عثمان ، وبه قال أبو بكر بن خزيمة ، قال أبو منصور البغدادي ؛ أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ، ثم تمام العشرة ثم أهل بدر ، ثم أحد ، ثم بيعة الرضوان ، وممن لهم مزية أهل العقبتين من الأنصار ، والسابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة ، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان ، وفي قول محمد بن كعب وعطاء أهل بدر .

الرّابع:

قيل أولهم إسلاماً أبو بكر ، وقيل على ، وقيل ذيد ، وقيل خديجة وهو الصواب عند جهاعة المحققين ، وادعى الثعلمي فيه الاجهاع وأن الخلاف فيمن بعدها ، والأورع أن يقال من الرجال الأحرار أبو بكر ، ومن الصبيان على ، ومن النساء خديجة ، ومن الموالي زيد ، ومن العبيد بلال . وآخرهم موتا أبو الطفيل مات سنة مائة وآخرهم قبله أنس .

الخامس:

لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا الامرئد وأبوه ، ولا سبعة إخوة مهاجرون الابنو مقرن ، وسيأتون في الاخوة ، ولا أربعة أدركوا النبي ولي والدون إلا عبد الله بن أسهاء بنت أبي بكر بن أبي قحافة ، والا أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضى الله عنهم ،

### معرقدا لتابعير بضي التدعنهم

هو وما قبله أصلان عظيان ، بهما يعرف المرسل ، والمتصل ، واحدهم تابعي وتابع، قيل: هو من صحبالصحابي، وقيل من لقيه ، وهو الأظهر قال الحاكم: هم خمس عشرة طبقة . الأولى من أدرك العشرة (1) قيس بن ابي حازم ، وابن المسيب ، وغيرهما . وغلط في ابن المسيب فإنه ولدفي خلافة عمر ولم يسمع أكثر العشرة ، وقيل : لم يصبح سهاعه من غير سعد ، وأما قيس فسمعهم وروى عنهم ولم يشاركه في هذا أحد ، وقيل : لم يسمع عبد الرحن ، ويليهم الذين ولدوا في حياة الذي وقيل : لم يسمع عبد الرحن ، ويليهم الذين ولدوا في حياة الذي وقيل : لم يسمع عبد الرحن ، ومن التابعين المخضر هون ، واحدهم مخضرم ، بفتح الراء ، وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن الذي واحدهم مخضرم ، بفتح الراء ، وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن الذي واحدم ملم عشرين نفساً (٢) ، وهم أكثر ، وعن لم يذكره أبو مسلم الحولاني ، والأحنف ، ومن أكابر التابعين وعن لم يذكره أبو مسلم الحولاني ، والأحنف ، ومن أكابر التابعين

<sup>(</sup>١) العشرة : هم العشرة المبشرون بالجنة : أبو بكر الصديق – عمر بن الخطاب – عثمان بن عفان – على بن أبي طالب – عبد الرحمن بن عوف –سعد بن أبي وقاص – سعيد بن زيد – طلحة بن عبد الله – الزبير بن العوام – أبو عبيدة عامر بن الجراح .

<sup>(</sup>٢) وهم أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني ، وسويد بن غفلة ، وشريح بن هانى ، وبشير بن عمرو بن جابر ، وعمرو بن ميمون الأودي ، والأسود بسن يزيد النخعي ، والأسود بن هلال الحاربي ، والمعرور بن سويد ، وعبد خير بن يزيد الخيواني ، وشبيل بن عوف الأحمسي ، ومسعود بن حراش أخورب عي ، ومالك بن عمير ، وأبو عثمان النهدي ، وأبو رجاء العطاردي ، وغنيم بن قيس، وأبو رافع الصائغ ، وأبو حلال العتكي واسمه ربيعة بن زرارة ، وخالد بسن عمير العدوي ، وثمامة بن حزن القشيري، وجبير بن نضير الحضرمي .

الفقهاءالسبعة، ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة وخارجه ابن زيد، وأبو سلمة بن عبدالرحمن ، وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة ، وسليان بن يسار، وجعل ابن المبارك سالم بن عبدالله بدل أبي سلمة ، وجعل أبو الزناد بدلهما أبا بكر بن عبدالرحمن وعن أحمدبن حنبل قال : أفضل التابعين ابن المسيب. قيل فعلقمة والأسود، فقال: هو وهما، وعنه: لاأعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي ، وقيس . وعنه : أفضلهم قيس ، وأبو عثمان ، وعلقمة ، ومسروق . وقال أبو عبد الله بن خفيف: أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب، وأهل الكوفة: أويس، والبصرة : الحسن ، وقال ابن أبى داود : سيدتا التابعيات حفصة بنت سيرين ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، وتليها أم الدرداء ، وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة ، وطبقة هم صحابة فليتفطن لذلك والله أعلم .

#### رواية الأكابرع الأصاغر

من فائدته أن لا يتوهم أن المروي عنه أكبر و أفضل لكونه الأغلب. ثم هو أفسام . أحدها : أن يكون الراوي أكبر سناً وأقدم طبقة كالزهري عن مالك : وكالأزهري عن الخطيب .

والثاني: أكبر قدراً ،كحافظ عالم عن شيخ ، كما لك عن عبدالله ابن دينار .

والثالث: أكبر من الوجهين كعبدالغني عن الصوري ، وكالبرقاني عن الخطيب ومنه رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار ، ومنه رواية التابعي عن تابعه كالزهري والأنصاري عن مالك، وكعمرو بن شعيب ليس تابعياً ، وروى عنه منهم أكثر من عشرين وقيل أكثر من سبعين ، والله أعلم .

## المدنج ورواية القيرن

القرينان هما المتقـــاربان في السن و الاسناد وربما اكتفى الحاكم بالاسناد، فإن روىكل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة، ومالك، والأوزاعي فهو المدبج، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) بضم الميم وفتح الدال وتشديد الباء وآخره جيم .

<sup>(</sup>٢) مثل للمدبج بما رواه أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن على بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سعيد عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفره فأحمد والأربعة فوق أقران.

## معرفه الإخوه

هو إحدى معارفهم ، أفرده بالتصنيف ابن المديني ثم النسائي ، ثم السراج وغيرهم . مثال الأخوين في الصحابة : عمر ، وزيد ، ابنــا الخطاب ، وعبد الله وعتبة ، ابنا مسعود ، ومن التابعـين : عمرو ، وأرقم ، ابنا شرحبيل، (١٠وفي الثلاثة : على ، وجعفر ، وعقيل بنو أبي طالب وسهل ، وعباد ، وعثان ، بنو حنيف . وفي غير الصحابة ، عمرو ، وعمر ، وشعيب بنو شعيب . وفي الأربعة : سبيل ، وعبد الله ، ومحمد ، وصالح ، بنو أبي صالح . وفي الخسة: سفيان ، وآدم ، وعمران ، ومحمد ، وإبراهيم ،بنوعيينة · حدثوا كلهم ، وفي الستة: محمد وأنس، ويحيى،ومعبد، وحفصة، وكريمة، بنو سيرين، وذكر بعضهم خالداً بدل كريمة وروى محمد عن يحبى عن أنس بن مالك حديثاً ، وهذه لطيفة غريبة ثلاثة اخوة بعضهم عن بعض ، وفي السبعة: النعمان ، ومعقل، وعقيل ، وسويد ، وسنان، وعبد الرحمن ، وسابع لم يسم ، بنو مقرنصحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد ، وقيل ، شهدو ا الخندق والله أعلم .

<sup>(1)</sup> هما من اصحاب عبد الله بن مسمود .

<sup>(</sup>٢) هؤلاء الثلاثة إخوة ، أبناء سيرين ، مولاهم أنس بن مالك .

#### رواية الآباءع إلأبناء

### رواية الأبناءعر آبائهم

لأبي نصر الوائلي فيه كتاب، وأهمه ما لم يسم فيه الأب أو الجد، وهو نوعان: أحدها عن أبيه فحسب، وهو كثير. الثاني، عن أبيه عن جده كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده له هكذا نسخة كبيرة أكثر هافقهبات جياد، واحتج به هكذا أكثر المحدثين حملاً لجده على عبد الله دون محمد التابعي. وبهز بن حكيم بن معاويه بن حيدة عن أبيه عن جده له هكذا نسخة حسنة وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، ومن

<sup>(</sup>۱) الكبير هو « الارشاد » وعبارته منها رواية الاب عن ابنــه ورواية الاكبر عن الاصغر ورواية التابمي عن تابعيه ورواية ثلاثة تابــــمين بعضهم عن بعض وانه حدث غير واحد عن نفسه . قال وهذا في غاية الحسن والغرابــة ويبعد أن يوجد مجموع هذا في حديث والله أعلم .

أحسنه رواية الخطيب عن عبد الوهاب ابن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليان بن الأسود بن سفيان بن يزيدبن أكينة التميمي قال: سمعت أبي يقول سمعت علياً بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : « الحنّان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنّان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال » والله أعلم .

## مَل شَتْرِكَ فِي الرّواتي عنه اثنان بباعَد ما مير في فانيها

للخطيب فيه كتاب حسن ، ومن فوائده حلاوة علو الاسناد مثاله عمد بن إسحاق السراج ، روى عنه البخاري والخفاف وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر (۱) ، والزهري وزكريا بن دريد عن مالك وبينها كذلك ، والله أعلم .

#### مَن لم يُروعِف إلَّا واحد

لمسلم فيم كتاب مثاله: وهب بن خنبش، وعامر بن شمر، وعروة

<sup>(</sup>١) فإن البخاري قد توفي سنة ( ٢٥٦ ) ه والخفاف توفي سنة ثلاث وقيل أربع وقيل خمس وتسعين وثلاثماية.

ابن مضرس، و محمد بن صفوان، ومحمد بن صيفي، صحابيون لم برو عنهم غير الشعبي، وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه ودكين، والصنابح ابن الأعسر ومرداس من الصحابة، و بمن لم يرو عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب والدسعيد، و معاوية و الدحكيم و قرة ابن إياس و الد معاوية، وأبو ليلي و الد عبد الرحن، قال الحاكم: لم يخرجا في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل و غلطوه بإخراجها حديث المسيب أبي سعيد في و فاة أبي (۱) طالب، و بإخراج البخاري حديث الحسن عن عمر و بن (۱) تغلب، وقيس عن (۱)

<sup>(</sup>١) الحديث: عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أباطالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد الك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك ، قانزل الله تعالى: « ما كان لنبي " . . . الآية » .

<sup>(</sup>٣) الحديث: إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي" من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواماً إلى ماجعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب" أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم.

 <sup>(</sup>٣) الحديث : يذهب الصالحون الأول فالأول .

مرداس، و بإخراج مسلم حديث عبدالله بن الصامت عن رافع بن عمر و ونظائره في الصحيحين كثيرة ، وقد تقدم في «الثالث و العشرين» و في التابعين أبو العشراء لم يرو عنه غير حماد بن سلمة ، و تفردالزهري عن نيف وعشرين من التابعين، وعمرو بن دينار عن جهاعة، وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو إسحاق السبيعي ، وهشام بن عروة ، ومالك وغيرهم ، رضى الله عنهم ، والله أعلم .

### معرفذم وكرابها اوصفات مخنافة

هو فن عويص تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس، وصنف فيه عبد الغني بن سعيد، وغيره مثاله محمد بن السائب الكلي المفسر هو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري، وعدي وهو حماد بن السائب راوي « ذكاة كل مَسْك دباغه ، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية التفسير ، ومثله سالم الراوي عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وعائشة ، وهو سالم أبو عبد الله المديني ، وسالم مولى مالك بن أوس ، وسالم مولى شداد بن الهاد ، وسالم مولى النصريين ، وسالم مولى المهري ، وسالم سبلان ، وسالم أبو عبد الله الدوسي ، وسالم مولى دوس، وأبو عبد الله مولى شداد ، واستعمل الخطيب كثيراً من هسذا في وأبو عبد الله أعلم .

## معرفة المفردات

هو فن حسن يوجد في أُواخر الأبواب، وأفرد بالتصنيف، وهو أقسام. الأول: في الأسهاء ، فن الصحابة: « أجمد » بالجيم بن عجيان كسفيان وقيل كعُلُيَّان ، «جبيب ، بضم الجيم سَنْدَرة ، شَكُلُ بفتحها ، وصُدَيَّ ، أبو أمامة ، و صنابح ، ابن الأعسر وكلَّدَة ، بفتحها ابن حنبل « وابصة » ابن معبد « نبيَّشَة الخير، « شمغون » أبو ريحــانة بالشين والغين المعجمتين ويقال : بالعين المهملة ، « هبيب » مصغر بالموحدة المكررة « ابن مغفل » باسكان المعجمة « لبي ، كأبي بن لباكعصا ، ومن غير الصحابة : « أوسط بن عمرو ، ، « تدوم» بفتح المثناة من فوق وقيل من تحت وضم الدال ، « جيلان » بكسر الجيم • أبو الجلد » بفتحها « الدُّجين » بالجيم مصغو ، • زر بن حبيش » ، « سُعيَر بن الِحْمُس » « ورُدان » ، «مستمر بن الريان » ، « عزوان » بفتح المهملة وإسكان الزاي « نَوْف البكالي » بكسر الموحـــدة وتخفيف الكاف وغلب على ألسنتهم الفتح والتشديد ، « ُضریب بن ُنقیر بن ُسمیر» مصغرات ، و نقیر ؛ بالقاف، وقیل بالفاء، وقيل نفيل بالفاء واللام ، • همذان، بريد عمر بن الخطاب رضي الله كالقبيلة .

القسم الثاني: الكنى، « أبوالعُبيدُين » بالتثنية والتصغير اسمه معاوية بن سبرة، « أبو العشراء » أسامة ، وقيل غير ذلك ، « أبو المُدلَّة » بكسر المهملة وفتح اللام المشددة ، لم يعرف اسمه ، وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد الله بن عبد الله ، « أبو مُراية » بالمثناة من تحت وضم الميم وتخفيف الراء ، اسمه عبد الله بن عمرو ، « أبو مُعيد » مصغر حفص بن غيلان .

القسم الثالث: الألقاب: • سفينة ، مولى النبي وَيَتَطِلِقُونَ مِهِ النَّالِثُ ، مِهْ اللَّهُ وَقَيْلُونَ ، ويقولون وقيل غيره ، ويقولون بفتحها ، اسمه عمرو ، • سحنون ، بضم السين وفتحها عبد السلام « مُطَيِّنُ و مُشْكدانه » وآخرون والله أعلم .

## في الأسما، والكنى

صنف فيه ابن المديني ، ثم مسلم ، ثم النسائي ،ثم الحاكم أبو أحمد، ثم ابن منده ، وغيرهم . والمرادمنه بيان أسها ، ذوي الكنى ، ومصنفه يبوب على حروف الكنى ، وهو أقسام ، الأن ، من سمي بالكنية لا اسم له غيرها ، وهم ضربان ، من له كنية كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد

<sup>(</sup>١) عن ابن حيان اسمه عبد الله بن عبد الله .

الرحمن ، ومثله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كنيته أبو محمد ، قال الخطيب ، لانظير لهما · وقيل ، لا كنية لابن حزم · الثاني : من لاكنية له كأبي بلال عن شريك وكأبي حصين بفتح الحاء ، عن أبي حاتم الراذي ·

القسائل : من عرف بكنيته ولم يُعرف أله إسم أم لا ؟ كأبي أناس، بالنون صحابي ، وأبي مويهبة مولمالرسول وَيَطْلِيْنَ وأبي شَيْبة الحدري ، وأبي الأبيض عن أنس، وأبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، وأبي النجيب بالنون المفتوحة ، وقيل بالناء المضمومة ، وأبي حرين بالحاء والزاي ، الموقفي ، والموقف محلة بمصر .

التمالات : من لقب بكنية وله غيرها اسم وكنية كابى تراب على بن أبي طالب أبي الحسن ، وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبي عبد الرحن ، وأبي الرّحال محمد بن عبد الرحن أبي عبد الرحن، وأبي أتميلة يحبى بن واضح أبي محمد ، وأبي الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم أبي بكر وأبي الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد أبسي محمد ، وأبى حازم العبدُوي عمر بن أحمد أبي حفص .

الشم الزابع : من له كنيتان أو أكثر كابن جريج أبسي الوليد وأبي خالد ومنصور الفراوي أبي بكر وأبي الفتح ، وأبي القاسم .

التم الخاص ، من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد أبي زيد ، وقيل ، أبو عبد الله وقيل أبو خارجة ، وخلائق لا يحصون ، وبعضهم كالذي قبله .

التمارا ، من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي بَصْرة الغفاري ، مُعيَل بضم الحاء المهملة على الأصحوقيل بجيم مفتوحة ، وأبي جحيفة وهب، وقيل وهب الله، وأبي هريرة، عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولاً ، وهو أول مكنى بها ، وأبي بردة بن أبي موسى ، قال الجمور : عام ، وابن معين : الحارث ، وأبي بكر بن عياش المقري فيه نحو أحد عشر ، قيل أصحها شعبة ، وقيل ؛ أصحها اسمه كنيته .

تِسْمُ الله أصحاب المذاهب، منعرف بالاثنين كآباء عبدالله أصحاب المذاهب، سفيان الثوري، ومالك ، ومحمد بن ادريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم .

القسم تتاسع : من اشتهر بهما مع العلم باسمه كأبي ادر يس الحولاني عائذ الله وضي الله عنهم أجمعين والله أعلم .

## معرفة كنى لمعروفين بالأساء

من شأنه أن يبوب على الأسماء ، فمن يكنى بأبي محمد من الصحابة طلحه ، وعبد الرحمن بن عون ، والحسن بن علي ، و تابت بن قيس، وكعب بن عجرة ، والأشعث بن قيس ، وعبد الله بن جعفر ، وابن عمر ، وابن بحينة (۱) ، وغيرهم ، وبأبي عبد الله ، الزبير ، والحسين ، وسلمان ، وحذيفة ، وعمر و بن العاص ، وغيرهم . وبأبي عبد الرحمن : ابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن الحطاب ، وابن عسر ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وغيرهم وفي بعضهم خلاف ، والله أعلم .

### الألقات

وهي كثيرة ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي، فيجعل من ذكرباسمه في موضع و بلقبه في آخر شخصين ، وألف فيه جماعة ، و ماكر هه الملقب لا يجوز وما لا فيجوز ، وهذه نبذ منه : معاوية الضال : ضل في طريق مكة ، عبد الله بن محمد الضعيف : كان ضعيفاً في جسمه ، محمد بن الفضل أبو النعمان عارم :كان بعيداً من العرامة وهي الفساد، غندر (۲): لقب جماعة كل منهم محمد بن جعفر ، أولهم محمد بن جعفر

<sup>(</sup>١) اسمه عبد الله .

<sup>(</sup>٢) غندر : قال ابن صلاح : وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراً .

صاحب شعبة ، والثاني (١) يروي عن أبي حاتم ، والثالث عنــــه أبو نعيم (٢) ، والرابع عن أبي خليفة الجمحي وغيره (٣) ، وآخرون لقبوا به ، غنجار ؛ اثنان بخاریان ، عیسی بن موسی عــــن مالك والثوري، والثاني صاحب تاريخها (١)، صاعقة: محمد بن عبد الرحيم: الشدة حفظه ، عنه البخاري ، شباب : لقب خليفة صاحب التاريخ ، زنيـــج، بالزاي والجيم، أبو غسان: محمد بن عمرو شيخ مسلم، رُ سُته: عبد الرحن الأصباني ، سُنيد: الحسين بن داود ، بندار : محمد بن بشار ، قيصر : أبو النضر هاشم بــــــن القاسم ، الأخفش : نحويون ، أحمــــد بن عمران : متقدم ، وأبو الخطاب المذكور في سيبويه ، وسعيد بن مسعدة الذي يروىعنه كتاب سيبويه ، وعلى بن سليان صاحب ثعلب والمبرد ، مُربّع ، محمد بن إبراهيم ، جَزَرَة : صالح بن محمد ، عبيد العجل « بالتنوين ، الحسين بن محمد ، كيلجة : محمد بن صالح ، ما غَمَّه : هو علان ، وهو على بن الحسن بن عبد الصمد، ويجمع بينهـما فيقال: علان ما غمه، سجادة: المشهور

(١) هو أبو الحسين الرازي نزيل طبرستان .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر البغدادي الحافظ الجوال الوراق توفي سنة ( ٣٧٠)ه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الطيب البغدادي توفي سنة (٣٥٩) ه .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الحافظ توني سنة (٤١٢) ه.

الحسن بن حماد ، وسجادة الحسين بن أحمد ، عبدان ، عبد الله بن عبان ، وغيره ، مشكدانة ، ومطين ، والله أعلم .

### المؤنكف والمخلف

هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم لا سيا أهل الحديث ومن لم يعرفه يكثر خطؤه ، وهو ما يتفق في الخط دون اللفظ ، وفيه مصنفات أحسنها وأكملها (الإكال) لابن ماكولا ، وفيه إعواز ، وأتمه ابن نقطه ، وهو منتشر ، وما ضبط قسهان :

أحدهاء

على العموم (١) (كسلام) كله مشدد إلا خسة : والد عبد الله بسن سلام ، ومحمد بن سلام شيخ البخاري ، الصحيح تخفيفه ، وقيل ، مشدد ، وسلام بن محمد بن ناهض ، وسماه الطبراني سلامة ، وجسد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي الجبائي ، قال المبرد ، ليس في العرب من سلام مخفف إلا والد عبد الله الصحابي ، وسلام بن أبي الحقيق ، قال وزاد آخرون سلام بن مشكم خماراً في الجاهلية والمعروف تشديده . ( عمارة ) ليس فيهم بكسر العين إلا أُبي بن

<sup>(</sup>١) أي من غير اختصاص بكتابمعين .

عمارة الصحابي، ومنهم من ضمه، ومن عداه جمهورهم بالضم، وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم . (كريز ) بالفتح في خزاعة وبالضم في عبد شمس وغيرهم. (حزام) بالزاي في قريش وبالراء في الأنصار. (العيشيون) بالمعجمة بصريون وبالمهملة مع الموحدة كوفيون ومع النون شاميون غالباً (أبو عبيدة ) كله بالضم . (السفر ) بفتح الفاء كنية وباسكانها في الباقي (عِسْل ) بكسرثم اسكان إلا عَسْلُ بن ذكوان الأخباري فبفتحها . ( غنَّام ) كله بالمعجمة والنون إلا والد على بن عثام فبالمهملة والمثلثة. ('فَهَر) كله مضموم إلا امرأة مسروق فبالفتح. (مِسور)كله مكسور مخفف الواو إلا ابن يزيد الصحابي، و ابن عبد الملك اليربوعي فبالضم والتشديد. ( الجمال ) كله بالجيم في الصفات إلا هرون بن عبد الله الحمال فبالحاء ، وجاء في الأسماء أبيض بن حمال ، وحمال بن مالك بالحـــاء وغيرهما . ( الهمداني ) بالاسكان والمهملة فيالمتقدمين أكثر، وبالفتح والمعجمة في المتأخرين أكثر . ( عيسي بن أبي عيسي الحناط ) بالمهملة والنون وبالمعجمة مع الموحدة ومع المثناة من تحت كلها جائزة ، وأولها أشهر ، ومثله ( مسلم الحناط ) فيه الثلاثة .

<sup>(</sup>١) الأولى عبسيون والثانية عنسيون.

ما في الصحيحـــين أو الموطأ (يسار) كله بالمثناة ثم المهملة إلا محمد بن بشار فبالموحدة والمعجمة وفيها سيار بن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين . ( بشر )كله بكسر الموحدة واسكان المعجمة إلا أربعة فبضمها واهمالها ، عبد الله بن بُسْر الصحابي ، وبسر بن سعيد ، وابن عبيد الله ، وابن محجن وقيل هذا بالمعجمة. ( بشير ) كلـــه بفتح الموحدة وكسر المعجمة إلا اثنين فبالضم ثم الفتح ، 'بشيّر بن كعب وابن يسار ، وثالثاً بضم المثناة وفتح المهملة يُسيِّر بن عمرو ويقــال: أسير، ورابعاً بضم النون وفتح المهملة قطن بن نسير . (يزيد) كله بالزاي إلا ثلاثة بريد بن عبد الله بن أبي بردة بضم الموحدة وبالراء ، ومحمد بن عرعرة بن البرند بالموحدة والراء المكسورتين، وقيل بفتحها ثمبالنون، وعلى بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء مثناه من تحت • ( البراء )كله بالتخفيف إلا أيا معشر البراء ، وأبا العالية فبالتشديــــد ، ( حارثة )كله بالحاء الا جارية بن قدامة ، ويزيد بن جارية ، وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جادية، والأسود بن العلاء بن جارية فبالجيم . (جرير ) بالجيم والراء الاحريز بن عثمان، وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي، آخر أو يقاربه، حدير بالحاء والدال والد عمران ووالد زيدوزياد (خراش)كله بالخاءالمعجمة إلاوالدر بعي فبالمهملة. (حصين) كله بالضم والصاد المهملة الاأبا حصين عثان بـــن عاصم فبالفتح وأبا ساسانُ حَضَيْن ابن المنذر فبالضم والضاد المعجمة. (حازم) بالمهملة إلا أبا معاوية مخد بن خازم بالمعجمة . (حيان) كلمه بالمثناة إلا تحبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحبى بن حبان ، وجد حبان بن واسع بن حبان ، وحبان بن هلال منسوباً وغير منسوب عن شعبة ووهيب ، وهمام ، وغيرهم فبالموحدة وفتح الحـــاء ، وحبان بن عطية وابن موسى منسوباً وغير منسوب عن عبد الله هـو ابن المبارك، و حبان ابن العرقة فبالكسر والموحدة . (حبيب) كله بفتح المهملة الاخبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن بن خبيب غير منسوب عن حفص بن عاصم ، وأبا خبيب كنية ابن الزبير فبضم المعجمة . (حكيم) كله بفتح الحاء إلا 'حكيم بن عبد الله وزريق بن حكيم فبالضم . ( رباح ) كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين و قال البخاري بالوجهين. ( رُبيد ) ليس فيهما إلا زبيد بن الحارث بالموحدة ثم المثناة و لا في الموطأ إلا زييد بن الصلت بمثناتين بكسر أوله ويضم . ( سلم ) كله بالضم إلا ابن حيان فبالفتح. ( نُشرَيح ) كله بالمعجمة والحاء إلا ابن

يونس وابن النعمان وأحمد بن أبي سريج فبالمهملة وبالجيم (سالم)كله بالألف إلا سلم بـــن زرير ، وابن قتيبة ، وابن أبي الذيال ، وابن عبد الرحن فبحذفها . ( سليان ) كله بالياء إلا سلمان الفارسي وابن عامر والأغر ، وعبد الرحن بن سلمان فبحذفها (سلمة) بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومـه ، وبني سلمة من الأنصار فبالكسر ، وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان . (شيبان)كلـــــــه بالمعجمة وفيها سنان بن أبي سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان بالمهملة والنون. (عبيدة) بالضم إلا السلماني وابن سفيان ، وابن حميد ، وعامر بن عبيدة فبالفتح . (عبيد ) كله بالضم . ( عبادة ) بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح. • عبدة » باسكان الموحدة إلا عامر بن عبدة ، وبحـــالة بن عبدة فبالفتح والاسكان. ( عباد ) كله بالفتح والتشديد إلا قيس بن عُبَاد فبالضم والتخفيف . ( عقيل ) بالفتح إلا ابن خالد وهو عن الزهري غير منسوب ويحبى بن عُقيل وبني عُقيل فبالضم . ( واقسل ) كله بالقاف .

# الأنساب

« الأبلي » كله بفتح الهمزة وإسكان المثناة • البزاز » بزا•ين (١) إلا خلف بن هشام البزار ، والحسن بن الصباح فآخرهــــها راء « البصري » بالباء مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحَدَثان النصري، وعبد الواحد النصري، وسالماً مولى النصريين فبالنون « التوري » كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي فبالمثناة فوق و تشديد الواو المفتوحة وبالزاي « الجريري ، كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يحيى بن بشر شيخهما فبالحاء المفتوحة « الحارثي ، بالحاء والمثلثة وفيها سعد الجاري بالجيم « الحزامي ، كله بالزاي ، وقدوله في مسلم في حديث أبي اليسر : كان لي على فلات الحرامي قيـــل بالراء وقيل بالزاي ، وقيل الجذامي بالجيم والذال « السلمي ، في الأنصار بفتحهما ويجوز في لغية كسر اللام وبضم السين في بني سليم ، « الهمداني » كله بالاسكان والمهملة ، والله أعلم .

## المنفؤ ولمفترق

هو متفق خطأ ولفظاً وللخطيب فيه كتاب نفيس وهو أقسام :

<sup>(1)</sup> في التدريب بزايين .

اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد سنة . أولهم : شيخ سيبويه ولم يسم أحد أحمد بعد نبينا والله قبل أبي الخليل هذا (۱۱) والثاني : أبو بشر المزني البصري . الثالث : أصبهاني الرابع : أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي . الخامس : أبو سعيد البستي القاضي ، روى عنه البيمقي السادس : أبو سعيد البستي الشافعي ، عنه أبو العباس العذري .

الثاني :

اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم كاحمد بن جعفر بسن حدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد الله وفي عصر . أحدهم : القطيعي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل . الشاني : السقطي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد الدورقي . الثالث : دينوري عسن عبد الله بن محمد بن سنان . الرابع : طرسوسي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي . محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثنان في عصر روى عنها الحاكم ، أحدهما : أبو العباس الأصم ، والثاني : أبسو عبد الله بن الأخرم الحافظ .

<sup>(</sup>١) قال ابن الصلاح: واعترض ذلك بأبي السفر سعيد بن أحمد سماه بذلك ابن معين وهو أقدم ، واعترض أيضاً بأشخاص أخر . انظر قدريب الراوي :

#### الثالث ۽

#### الرابع :

عكسه: كصالح بن أبي صالح أربعة : مولى التوأمة، والذي أبوه أبو صالح السمان<sup>(۱)</sup> ، والسدوسي عن علي وعائشة ، ومولى عمرو بن حريث<sup>(۲)</sup>.

### انخامِن :

اتفقت أساؤهم وأسياء آبائهم وأنسابهم كمحمد بــــن عبدالله الأنصاري القاضي المشهور عنه البخاري ، والثــاني : أبو سلمة ضعـف .

#### السّادس :

في الاسم أو الكنية كعماد ، وعبد الله وشبه . قال سلمة بـن سليان : إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، أو بالمدينة فابن عمر ،

<sup>(</sup>١) الذي أبوه أبو صالح السهان هو صالح بن ذكوان تابعي مدني .

<sup>(</sup>٢) صالح مولى عمرو بن حريث هو صالح بن مهران تابعي .

وبالكوفة ابن مسعود ، وبالبصرة ابن عباس ، وبخراسان ابسن المبارك ، وقال الخليل : إذا قاله المصري فابن عمرو ، والمكي فابن عباس ، وقال بعض الحفاظ ، إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا أبا جمرة بالجسيم والراء نصر بن عمران الضبعي وأنه إذا أطلقه فهو بالجيم .

#### نسابع:

في النسبة كالآملي. قال السمعاني: أكثر علماء طبرستان من آملها وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد شيخ البخاري وخطىء أبو علي الغساني، ثم القاضي عياض في قولهما أنه إلى آمل طبرستان، ومن ذلك الحنفي إلى بني حنيفة وإلى المذهب، وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي بزيادة ياء، ووافقهم من النحويين ابن الأنباري وحده، ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو ببيانه في طربق آخر، والله أعلم.

## المتثابه

يتركب من النوعين قبله ، وللخطيب فيه كتاب وهو أت يتفق أسماؤهما أو نسبهما ويختلف ويأتلف ذلك في أبو بهـــــما أو عكسه ، كموسى بن علي بالفتح كثيرون وبضمها موسى بن علي بن دباح المصري ومنهم من فتحها ، وقيل: بالضم لقب وبالفتح اسم ، وكمحمد ابن عبد الله المنحرّ مي بضمة ثم فتحة ثم كسرة إلى مخرم بغداد مشهور، ومحمد بن عبد الله المخرمي إلى مخرمة غير مشهور (۱) ، روى عن الشافعي ، وكثور بسن يزيد الكلاعي ، وثور بن زيد الديلي في الصحيحين ، والأول في مسلم خاصة ، وكابي عمرو الشيباني التابعي بالمعجمة ، سعد بن اياس، ومثله اللغوي إسحاق بن مرار كضراب ، وقيل : كغزال ، وقيل ، كعساد ، وأبي عمرو السيباني التابعي بالمهملة ، زرعة والد يحيى ، وكعمرو بس زرارة بفتح العين جماعة منهم شيخ مسلم أبو محمد ويضمها يعرف بالحدثي ، والله أعلم .

# المنشابهون فىالاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والنأخير

كيزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، والجرشي المخضرم المشتهر بالصلاح وهو الذي استسقى به معاوية ، والأسود بسن يزيد النخعي التابعي الفاضل ، وكالوليد بن مسلم التابعي البصري والمشهور الدمشقي صاحب الأوزاعي ، ومسلم بن الوليد بن رباح المدني ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) بن مخرمة : المكي نسبة إلى مخرمة بن نوفل .

## مَعْرَفْهُ لمنسوبين الى غير آبائهم هم أقسام : الأوّل

إلى أمه كماذ ، ومعوذ ، وعوذ ، ويقال: عوف بني عفرا وأبوهم الحارث ، وبلال بن حمامة أبدوه رباح ، سهيل ، وسهل ، وصفوان بنو بيضاء أبوهم وهب ، شرحبيل بن حسنة أبوه عبد الله إبن المطاع ، ابن بحينة أبوه مالك ، محمد بن الحنفية أبوه علي بسن أبي طالب ، اسماعيل بن علية أبوه إبراهيم ، والله أعلم .

### الثاني :

إلى جدته · كيعلى بن مُنْيَة كركبة هي أم أبيه ، وقيل أمه ، بشير بن الخصاصية بتخفيف الياء هي أم الثالث من أجداده ، وقيل أمه ، أبوه معبد .

#### الثالث:

إلى جده، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ، عامر بن عبد الله ابن الجراح ، حمل ابن النابغة هو ابن مالك بن النابغة ، مجمع بالفتح والكسر ابن جارية بالجيم هو ابن يزيد بسن جارية ، أبو جريب عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، بنو الماجشون بكسر الجيم وضم الشين ، منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون ،

هو لقب يعقوب جرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سامة الماجشون. ومعناه الأبيض الأحر ، ابن أبي لبلى الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبلى ، ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، أحمد بن حنبل هو ابن محمد بن حنبل ، بنو أبي شيبة أبو بكر وعثان والقاسم ، بنو محمد بن أبي شيبة .

### الرابع :

إلى أجنبي لسبب . كالمقداد بن عمرو الكندي ، يقال له : ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه ، والحسن بن دينار هو زوج أمه ، وأبوه واصل ، والله أعلم .

# النيب التي على خلاف ظاهرها

أبو مسعود البدري لم يشهدها في قول الأكثرين بل نزلها ، سليان التيمي نزل فيهم ليس منهم ، أبو خالد الدالاني نزل في بني دالات بطن من همدان وهو أسدي مولاهم . إبراهيم الخوزي بضم المعجمة وبالزاي ليس من الخوز بل نزل شعبهم بمكة ، عبد الملك العرزمي نزل جبانــة عرزم قبيلة من فزازة بالكوفة ، محمد بن سنان العَوقي بفتحها وبالقاف باهلي نزل في العوقه بطن من عبد القيس ، أحمد بن بفتحها وبالقاف باهلي نزل في العوقه بطن من عبد القيس ، أحمد بن بوسف السلمي عند مسلم هو أزدي وكانت أمه سلمية ، وأبو عمرو بن

نجيد السامي (١) كذلك فإنه حافده ، وأبو عبد الرحن السامي الصوفي كذلك فإن جده ابن عم أحمد بن يوسف كانت أمه بنت أبي عمرو المذكور ، مقسم مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحادث ، قيل مولى ابن عباس الزومه إياه ، يزيد الفقير أصيب في فقار ظهره ، خالد الحذاء لم يكن حذاء وكان يجلس فيهم ، والله أعلم .

## المبهجات

صنف فيه عبد الغني ، ثم الخطيب ، ثم غيرهما (٢) وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب وهذبته ورتبته ترتيباً حسناً وضمت إليه نفائس ويعرف بوروده مسمى في بعض الروايات ، وهـــو أقسام : أبهمها رجل أو امرأة كحديث ابن عباس أن رجلاً قال يا رسول الله ، للج كل عام (٢) ، هو الأقرع بن حابس ، وحديث السائلة عــن غسل الحيض فقال عليا الله الله عندي فرصة ، هي أسماء بنت يزيد

<sup>(</sup>١) نجيد : في التديب بباء وحاء .

<sup>(ُ</sup>٢) غَيْرِهُمَا : كَأْبِي الْقَاسُمُ بن بشكوال وأبي الفضل بن طاهر .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم وغيره . وقد ذكر أن الرجل السائــل هو سراقة بن مالك ، وقيل عكاشة بن محصن وتتمة الحديث فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم .

<sup>(</sup>٤) الحديث في مسلم: عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال خذي فرصة بمسكة فتوضي بها، قالت: كيف أتطهر بها قال تطهريبها سبحان اللهو استتر قال قالت عائشة: واجتذبتها الي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم.

ابن السَّكن ، وفي رواية لمسلم أسماء بنت شكلً(١٠).

#### الثاني :

#### الثالث :

العم والعمة كرافع بن خديج عن عمه هو ظُهُيْر بن رافع . زياد ابن عِلاقة عن عمه هو قطبة بن مالك . عمة جابر التي بكت أباه يوم أحد هي فاطمة بنت عمرو ، وقيل هند .

### الرابع:

الزوج والزوجة : زوج سبيعة سعد بـن خولة ، زوج بَر ُو َع بالفتح ، وعند المحدثين بالكسر ، هلال بن مرة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أسماء بنت شكل: قال ابن حجر في الإصابة: وقال أبو علي الحياني فيا ذيل به على الاستيماب: لا أدري أهي إحدى من ذكره أبو عمر، أو بعض الرواة غلط في شكل، وإنما هي أسماء بنت يزيد بنالسكن الآتي ذكرها سقط اسم أبها وصحف اسم جدها ونسبت إليه.

## التوارنج والوفيات

هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه ، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم ذعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين .

فندوع

الأوّل:

والصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله والصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله الي بكر وعمر رضي الله عنها ثلاث وستون ، وقبض رسول الله وسي الإثنين لثنتي عشرة خلت من شهر ربيسع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته والمحللة إلى المدينة ، ومنها التاريخ، وأبو بكر في جادى الأولى سنة ثلاث عشرة ، وعمر في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ، وعثمان رضي الله تعالى عنه فيه سنة خمس وثلاثين ابن اثنتين وقمانين سنة وقبل ابن تسعين ، وقبل غيره ، وعلى رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان سنة أربعين ابن ثلاث وستين ، وقبل أربع ، وقبل أربع ، وقبل غيره ، وقبل أربع ، وقبل غيره ، وقبل غيره ، وقبل أربع ، وقبل غيره ، وقبل غيره ، وقبل أربع ، وقبل غيره ، وقبل غيره ، وقبل أربع ، وقبل غير قوله ،

وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سنة خمس وخمسين على الأصح ابن ثلاث وسبعين ، وسعيد رضي الله تعالى عنه سنة إحدى وخمسين ابن ثلاث أو أربع وسبعين، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه سنة اثنتين و ثلاثين ابن خمس وسبعين ، و أبو عبيدة رضي الله عنه سنة ثماني عشرة ابن ثمان وخمسين ، و في بعض هذا خلاف .

## الثاني ،

صحابيان عاشا ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين حكيم بن حزام ، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ، قال ابن اسحاق ، عاش حسان و آباؤه الثلاثة كل واحد مائة وعشرين ، ولا يعرف لغيرهم من العرب مثله ، وقيسل مات حسان سنة خمسن .

### الثالث:

أصحاب المذاهب المتبوعة ، سفيان الثوري مات بالبصرة سنة احدى وستين ومائة مولده سنة سبع وتسعين . مالك بن أنس مات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائية ، قيل ولد سنة ثلاث وتسعين ، وقيل إحدى ، وقيل أربع ، وقيل سبع . أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة خمسين ومائة ابن سبعين أبو عبد الله محمد بن إدريس

الشافعي مات بمصر آخر رجب سنة أربــــــع ومائتين ، وولد سنة خسين ومائة . أبو عبد الله أحمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائة .

### الرابع:

أصحاب كتب الحديث المعتمدة : أبو عبد الله البخاري ولد يوم الجمعة اثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ومات ليلة الفطر سنة ست وخسين ومائتين . ومسلم مات بنيسابور لخس بقين من رجب سنة احدى وستين وما نتين ابن خمس وخمسين · وأبو داود السجستاني مات بالبصرة في شوال سنة خس وسبعين وما تنين . وأبو عيسى الترمذي مات بترمذ لثلاث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعينومائتتن، وأبو عبد الرحمن النسائي مات سنة ثلاث وثلثمائة . ثم سبعة من الحفــاظ في ساقتهم أحسنوا التصنيف وعظم النفع بتصانيفهم : أبو الحسن الدارقطني ، مات ببغداد في ذي القعدة سنة خسوثمانين وثلثاثة وولد فيهسنة ست وثلثائة . ثم الحاكم أبو عبدالله النيسابوري مات بهـا في صفر سنة خس وأربعهانة وولد بهـا في شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلثانة بشم أبو محمد عبد الغني بن سعيد حافظ مصر ولد في ذي القعدة سنة اثنتين و ثلاثين و ثلثما نـــة،

ومات بمصر في صفر سنة تسع وأربعائة. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ولد سنة أربع وثلاثين وثلثائة ومات في صفر سنة ثلاثين وأربعهائة بأصبهان. وبعدهم أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب ولد في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلثائة وتوفي بشاطبة فيه سنة ثلاث وستين وأربعائة. ثم أبو بكر البيهقي ولد سنة أربع وثمانين وثلثائة ومات بنيسابور في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعائة. ثم أبسو بكر الجفليب البغدادي ولد في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلثائة ومات ببغدادي ولد في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلثائة ومات ببغدادي، والد في خمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلثائة ومات ببغدادي، والله أعلم.

## معرنب الثقاست والضعفاء

هو من أجل الأنواع ، فبه يعرف الصحيح والضعيف ، وفيه تصانيف كثيرة . منها مفرد في الضعفاء ؛ ككتاب البخاري ، والنسائي ، والعقيلي ، والدار قطني ، وغيرها . وفي الثقات : كالثقات لابن حبان . ومشترك : كتاريخ البخاري ، وابن أبي خيشمة وما أغزر فوائده ، وابن أبي حاتم وما أجله ، وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة ، ويجب على المتكلم فيه التثبت فقد أخطأ غير واحد بجرحهم

بما لا يجرح ، وتقدمت أحكامه في « الثالث والعشرين » والله أعلم .

# من خلط من تنقات

هذا فن مهم لا يعرف فيــه تصنيف مفرد ، وهو حقيق بــه فمنهم من خلط لخرفه ، أو لذهاب بصره ، أو لغيره ، فيقبل ما روي عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل ما بعده أو شك فيـــه ، فمنهم عطاء بن السائب فاحتجوا برواية الأكابر عنه كالثوري ، وشعبة إلاحديثين سمعها شعبة بآخره ، ومنهم أبو إسحاق السبيعي ويقــال : سماع عيينة منه بعد اختلاطه ، ومنهم سعيد الجريري، وابن أبي عروبة ، وعبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي، وربيعة الرأي شيخ مالك، وصالح مـولى التوأمة، وحصين بـن عبد الرحمن الكوفي، وعبد الوهاب الثقفي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين، وعبد الرزاق عميَ في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن ، وعارم ، وأبو قلابة الرقاشي ، وأبو أحمد الغطريفي ، وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة ، وأبو بكر القطيعي راوي مسند أحمد ، ومن كان من هذا القبيل محتجاً به في الصحيح فهو ما عرف روايته قبــــل الاختلاط ، والله أعلم .

### طبقا سيالعلماء والرواة

هذا فن مهم ، وطبقات ابن سعد عظيم كثير الفوائد ، وهو ثقة لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء ، منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي لا ينسبه . والطبقة ، القوم المتشابهون . وقد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة هم العشرة في طبقة الصحابة وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة والتابعون ثانية وأتباعهم ثالثة ، وهلم جرا ، وباعتبار السوابق تكون الصحابة بضع عشرة كما تقدم ، ويحتاج الناظر فيه إلى معرفة المواليد والوفيات ، ومن رووا عنه وروى عنهم ، والله أعلم .

## معرفست الموالي

أهمه المنسوبون إلى القبائل مطلقاً ؛ كفلان القرشي ويكون مولى لهم ، ثم منهم من يقال مولى فلان ويراد مولى عتاقة وهـــو الغالب ، ومنهم مولى الإسلام كالبخاري الإمام مولى الجعفيين ولاء إسلام ، لأن جده كان مجوسياً فأسلم على يد اليان الجعفي ، وكذلك الحسن الماسرخسي مولى عبد الله بن المبارك ، كان نصرانياً فأسلم على يديه ، ومنهم مولى الحلف كالك بن أنس الإمام ونفــره على يديه ، ومنهم مولى الحلف كالك بن أنس الإمام ونفــره

أصبحيون صليبة موالي لتيم قريش بالحلف ، ومن أمثلة مولى القبيلة ، أبو البختري الطائي مولى طيء ، وأبو العالية الرياحي التابعي مولى امرأة من بني دياح ، واللبث بسن سعد المصري الفهمي مولاهم ، عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم ، عبد الله بسن وهب القرشي مولاهم ، عبد الله بن صالح الجهني مولاهم . وربحا نسب إلى القبيلة مولى مولى المولى الحباب الهاشمي مولى شقرات مولى رسول الله مولى مولاها كأبي الحباب الهاشمي مولى شقرات مولى رسول الله مولى مولى الله أعلم .

## معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

هو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم ، ومن مظانه الطبقات لابن سعد ، وقد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكنى القرى انتسبوا إلى القسرى كالعجم ، ثم من كان ناقلة من بلد إلى بلد وأراد الانتساب اليها فليبدأ بالأول فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري والدمشقي، والأحسن ثم الدمشقي ، ومن كان من أهل قرية بلدة فيجوز أن ينسب إلى القرية وإلى البلدة وإلى الناحية وإلى الإقليم ، قال عبد الله بن المبارك وغيره من أقام في بلدة أربع سنين نسب اليها والله أعلم .

وقد رويت في • الإرشاد ، هنا ثلاثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مني إلى رسول الله ويلي ، وأنا دمشقي ، حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله .

الحمد لله رب العالمين حق حمده ، حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وسائر النبيين والصالحين كلما ذكره الذاكرون ، وغفل عن ذكره الغافلون ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (۱).



<sup>(</sup>١) هذا ولقد كان الفراغ من هذه التعليقات صبيحة يوم الجمعة الواقسم في التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة سبع وتسعين وتسلاثاية وألف من الهجرة الموافق للتاسع من شهر كانون الأول سنة سبع وسبعين وتسعاية وألف ميلادية فنحمد الله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

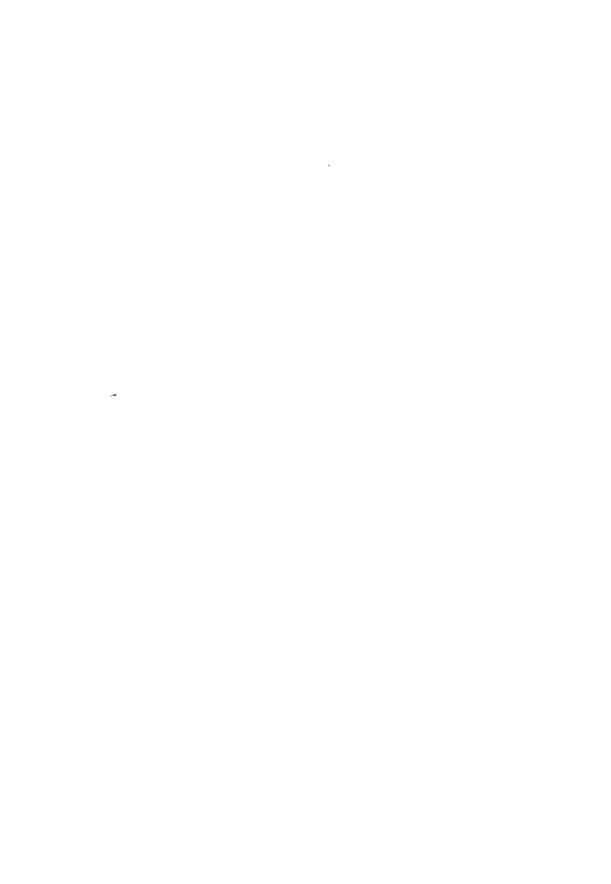

# فهرس الاعلام

\_ [\_

| 77          | آدم بن عُیینه                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٧٠٧         | إبراهيم بن إسحاق ( إبراهيم الحربي )                       |
| 44          | ابراهيم بنءلي الفيروز أبادي ( أبو إسحق الشيرازي )         |
| 177- 111    | إبراهيم بن محمد الاسفراييني ( أبو اسحق الاسفراييــني ) ٥٠ |
| 184 - 1     | <b>.</b>                                                  |
| <b>4</b> 4  | إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخمي                          |
| 141         | إبراهيم الخوزي                                            |
| ۱۸۰         | أبيُّ بن عمار. الصحابي                                    |
| 176 - 37    | أبيَّ بن كعب                                              |
| 141         | أبيض بن حمال                                              |
| ۱٧٤         | أجد بن عجيان                                              |
| ۱۸٤         | أحمد بن أبي سريج                                          |
| ١٠٧         | أحمد بن إسحاق النيسابوري ( أبو بكر الضبعي )               |
| 7.61        | أحمد بن جمفر بن حمدان الدينوري                            |
| ۲۸۱         | أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي ألبصري                       |
| 7.4.1       | أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي                            |
| 74/         | أحمد بن جعفر بن حمدان القطيمي البغدادي                    |
| - 181 - 179 | أحمد بن الحسين ( البيهقسي ) ٣٤ – ٣٨ – ٨٩ – ١١٧            |
|             | 194 - 101                                                 |
|             | - Y•* <b>-</b>                                            |

```
أحمد بن حمدان النيسابوري الحيري ( أبو جعفر بن حمدان )
117
احمد بن حنيل ٤٧ _ ٦١ _ ٩٠ _ ٩٥ _ ٩٧ _ ٩٨ - ١٠١ – ١٠٨ – ١٠٨ – ١٠٨ ا
              197-144-154-154-114
                                     أحمد بن زهير ( ابن أبي خشمة )
19Y - 18A
14.
                         أحمد بن سلمان (أبو عبد الله الزبيري الشافعي)
112
                                                     أحمد من سنان
أحمد بن شعيب ( النسائي ) ٣٤ - ١٠٥ - ١٠٨ - ١٤٨ - ١٧٥ -
                               194 - 197
                                 أحمد بن عدد الله ( الأصهاني ) أبو نعم
194-114-115
                          أحمد بن عمران اليصرى النحوي ( الأخفش )
149
                          أحمد بن عمير الحافظ الدمشقى ( ابن جوصاء )
101
                أحمد بن فارس القزويني الرازي ( أبو الحسين بن فارس )
111
171 - 177
                                     أحد بن محد (البرقاني الحافظ)
                   أحمد بن محمد الحفاف النسابوري ( الحفاف ) أبو الحسين
141
                                   أحمد بن محمد الكوفي ( ابن عقدة )
115
79
                                  أحمد بن هارون (البرديجي الحافظ)
197-191
                                             أحدين بوسف السامي
                                       الأحنف = الضحاك بن قيس
                           الأخفش البصري النحوي = أحمد بن عمران
                       الأخفش أو الخطاب = عبد الحميد بن عبد الجيد
           الأخفش الأوسط = سعيد بن مسعده أبو الحسن النصري النحوي
                           الأخفش الصغير = على بن سلمان أبو المحاسن
```

174

الأرق بن شرحسل

الأزهري = عيد الله بن أحمد أبو القاسم

| 144                      | <b>أ</b> سامة بن زيد                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 110-44                   | اسحق بن راهویه                                |
| و الشيباني التابعي ) ١٨٩ | اسحق بن مرار الشيباني النحوي الكوفي ( أبو عمر |
| 194                      | أسماء بنت يزيد بن السكن                       |
| 194                      | أسماء بنت الشكل                               |
| 14.                      | اسماعيل بن عليتُه                             |
| 110                      | اسماعيل بن يحيي ( المزني )                    |
| 14.                      | إسماعيل القاضي ( ابن اسحق المالكي الجمضمي )   |
| 191                      | الاسود بن عبد يغوث                            |
| 187                      | الاسود بن علاء بن جارية                       |
| 144                      | الاسود بن يزيد النخعي التابعي                 |
| 147                      | أسير بن عمرو ( يُسيرَ بن عمرو )               |
| 14%                      | الأشعث بن قيس                                 |
| ٥٣                       | الأعرج                                        |
| 144 - 44                 | الأعمش                                        |
| 197                      | الاقرع بن حابس                                |
| ة الدمشقية               | أم الدرداء الصغرى = هجيمة بنت حيي الأوصابي    |
| 174                      | أنس بن سيرين                                  |
| 199 - 170 - 174          | أنس بن مالك                                   |
|                          | الأنصاري = يحيى بن سعيد                       |
|                          | الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو                 |
| ١٧٤                      | أوسط بن عمرو                                  |
| 177                      | أويس القرني                                   |
| 147 - 114                | أيرب السخيتاني                                |

# \_ أب\_

| 177       | أبو الأيدض                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 194       | ابر أحمد الغطريفي<br>أبو أحمد الغطريفي                                                  |
|           | أبو إدريس الخولاني = عائذ الله الخولاني الدمشقي                                         |
|           | بر الآذان = عمر بن ابراهيم الحافظ أبو بكر<br>أبو الآذان = عمر بن ابراهيم الحافظ أبو بكر |
|           | 1-                                                                                      |
|           | أبو اسحق الاسفراييني الشافعي = ابراهيم بن محمد<br>ع                                     |
|           | أبو اسحق السبيعي = عمرو بن عبد الله                                                     |
|           | أبو اسحق الشيرازي = ابراهيم بن علي الفيروز أبادي                                        |
| 771       | أبو أناس الصحابي                                                                        |
|           | أبو إياس الكوفي = عامر بن عبده البجلتي                                                  |
| Y • •     | أبو البختري الطائي التابعي                                                              |
| 177       | أبو برده بن أبي موسى                                                                    |
| 144       | أبو بصره الغفاري                                                                        |
| 127 - 121 | أبو بكر الاسماعيلي                                                                      |
|           | أبو بكر بن أبي داود = عبد الله بن سليان بن الأشعث                                       |
| 141       | أبو بكر بن أبي شيبه = أبو بكر بن محمدٌ بن أبي شيبة                                      |
| 371       | أبو بكر بن خزيمة                                                                        |
| 177 - 170 | أبو بكر بن عبد الرحمن                                                                   |
| 144       | أبو بكر بن عياش الحمصي                                                                  |
| ١٨٧       | أبو بكر بن عياش السلمي الباجداني                                                        |
| ١ ٨٧      | أبو بكر بن عياش القاري                                                                  |
| 177       | أبو بكر بن عياش الكوني المقري                                                           |
| 77        | أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم                                                          |
| 177       | أبو بكر بن نافع مولى بن عمر                                                             |

|             | أبو بكر التميمي = وائل بن داود                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 111-170-171 | أبو بكر الصديق                                         |
|             | أبو بكر الصيدلاني الشافعي = محمد بن داود               |
|             | أبو بكر الضبعي = أحمد بن إسحاق النيسابوري              |
| 144         | أبو بكر القطيعي                                        |
| 144         | ً .<br>أبو بلال                                        |
|             | أبو ُتَمَيْلة = يحيى بن واضح                           |
| 177         | أبو جعيفة                                              |
| 171         | أبو الجَلَد                                            |
| رى          | أبو جعفر بن حمدان = أحمد بن حمدان النيسابوري الح       |
| - ·         | أبو حاتم بن حبان = محمد بن حبان التميمي البستي         |
| 177         | أبو حاتم الرازي                                        |
| •           | أبو حازم العبُدوي = عمر بن أحمد .                      |
| Y••         | أبو الحبيّاب الهاشمي مولى شقران مولى رسول عَلِيَّاتُهُ |
| 171         | أبو حريز الموقفي                                       |
|             | أبو الحُريز = عبَّد الله بن الحسين البصري              |
| .ي          | أبو الحسين بن فارس = أحمد بن فارس القزويني الراز       |
|             | أبر <b>حصين</b> = عثان بن عاصم                         |
| ١٧٦         | أبو حصين بن يحيى الرازي                                |
|             | أبو حنيفة = النمهان بن ثابت                            |
| 111         | أبو خالد الدالاني                                      |
|             | أبر داود = سلمان بن الأشعث صاحب المسند                 |
|             | أبو داود الطيالسي =ُ سليان بن داود                     |
| 178         | أبو الدرداء                                            |

```
أبو الرحال = محمد بن عبد الرحمن
                                               أبو الزبير = محمد بن مسلم
                              أبو زرعة = عبد الله بن عبد الكريم الوازي
                              أر الزناد = عدد الله بن ذكوان القرشي المدنى
                                          أبو ساسان = حنضمين بن المنذر
                                              أبو سعمد الخدري الصحابي
144
174
                                       أبو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف
                                                        أبو شببة الخدري
177
                                      أبر الشيخ = الحافظ عبد الله بن محمد
                                             أبو طالب ع رسول الله مالية
141
194
                                        أبو طاهر حفيد الامام ابن خزيمة
                                        أبو الطفيل = عامر بن واثلة اللمثي
                            أبو الطيب = طاهر بن عبد الله الطبري القاضي
                               أو العالمة السّراء = زياد بن فيروز الرياحي
                                                      أبو العالمة البصرى
110
                                               أبو العالبة الرياحي التابعي
Y . .
                                                    أبو العباس العذري
147
                                              أبو المباس الغمري المالكي
119
                                                  أبوعيد ألرحمن السلمي
117 - 171
                         أبو عبد الله بن خفيف = محمد بن خفيف الشيرازي
                            أبر عبد الله الزبيري الشافعي = أحمد بن سلمان
                                             أبو عبيد = القامم بن سلام
                                           أبو عسدة = عامر بن الجراح
                                     أبو عسده = معمر بن المثنى اليصرى
```

- Y. A -

```
أبو المبيدين = ممارية بنسبره
                                    أبر عثمان النهدي = عبد الرحمن بن مل
                                                     أبو العشراء الدرامي
140-144
                  أبو العلاء = الحسن بن أحمد العطار الهمذاني ( الحافظ )
                                                          أبو على الغساني
 144
                                     أبو عمران الجونى = عبد الملك التابعي
                               أبو عمران الجوني = موسى بن سهل البصري
                                                 أبو عمرو بن نجيد السلمي
 197-191
                                أبو عمرو السيباني التابعي = زرعةالسيباني
                                                 أبو عمرو الشيباني التابعي
 144
                 أبر الفتح نصر المقدسي = نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي
                                                      أبو مالك الأشجعي
 77
                                        أبو المتوكل = على بن داود الناجي
                                         أبو المُد لنَّه = عمد الله بن عمد الله
                                             أبو مرايه = عبد الله بن عمرو
                              أبو مرثد الصحابي = كناز بن الحصين الفنوى
                                                       أبو مسعود البدري
 191
                                     أبو مسلم الخولاني = عبد الله بن 'ثوَب
                                                 أبو معاويه = محمد بن خازم
                        أبو معشر البيَّراء = يوسف بن يزيد البصري العطاري
                                             أبو منميد = حفص بن غيلان
           أبو منصور البغدادي = عبد القاهر بن طاهر التميمي الاسفراييني
                                                      أبو مويهية الصحابي
 141
                                                                أبو نجيب
 147
التقريب_ ١٤
```

- Y.4 -

122

175

177

1.5

111

111

1 44

19.

41

177-119-100

194 - 184 - 991

```
أبو نصر الوائلي
                                    أبو النّضر = محمد بن السائب الكلي
                                     أبو النمان عارم = محمد بن الفضل
                                  أبو نعم = أحد بن عد الله الأصباني
                                      أبو نمم الفضل = الفضل بن دكان
أد هر رة ٢٠ ـ ٥٩ ـ ٧٠ ـ ١٤٠ ـ ١٤٠ ـ ١٦٣ ـ ١٢٨ - ١٧٣ ـ ١٧٢
                              أبو الوليد قاضي قرطبة = يونس بن مغيث
                                     أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة )
                             _ این _
                                          ابن الأثار الجزري عز الدن
                                                       ان أبي حاتم
                                      ابن أبي خشمه = أحمد بن زهير
                                                      ابن أبي داود
                                                      ابن أبى ذئب
                                                      ابن أبي سيار
                                                     ابن أبي عروبة
                    ابن أبي مليكه = عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكه
                                              ابن الأنباري النحوي
                                                         ابن محنة
                                                         ابن جريج
                                                        ابن الجوزي
                          ابن جوصاء = أحمد بن عمير الحافظ الدمشقي
                                  ابن حبان = محمد بن حبان أبو حاتم
```

ابن حنيل = أحمد بن حنيل

- 11 - -

```
ابن خزعة
 45
                                       ابن راهريه = اسحق بن راهويه
                                                       اين ستخاس ،
127
                                            ابن سعد صاحب الطبقات
Y .. - 199
                                          ابن سيرين = محمد بن سيرين
                                                ابن شهاب = الزهري
                                                 ابن الصباغ الشافعي
119-117-1-7
                           اين الصلاح = عثان بن عبد الرحمن تقى الدين
                                       ابن عباس = عيد الله بن عباس
                                                       ابن عبد البر
194-174-118-94-9. - 04-0.
                                                          ابن عتاب
111
                                                          این عدی
1.4
                                                          ابن عقدة
118
                                            ابن عمر = عبد الله بن عمر
                                                       ابن محروس
111
                                                         ابن عسنة
1.5
                                                          ابن القاسم
110
                                    أبن الفر"اء الحنبلي = محمد بن الحسين
                                                          ابن قتسة
109 - 100
                                      ابن اللتيبة = عبد الله أبي النب
                                                          ابن لهمعه
101
                                                        این ماکولا
14. - 114
                                     ابن المبارك == عبد الله بن المارك
                                           ابن المديني = على بن المديني
```

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود اين المستب = سعيد بن المسيب ابن المعين 101-161 ابن مغفل 148 140-101-111 این منده ابن نقطه = محمد بن عبد الغني الحنبلي البغدادي 110-1-7-100 ابن وهب ابن محسى الرازى = أبو حصن **- ب** -ميالة بن عبدً. 118 المخارى = محمد بن إسماعيل البرديجي الحافظ = أحمد بن هارون البرقاني الحافظ أبو يكر أحمد بن محمد أركد بن عبد الله بن أبي برده 147 . بنشر بن سعد العابد المدني 144 بسر بن عبيد الله الحضرمي الشافعي 184 بسم بن محجن MY بشر بن الخصاصية 14. يشكر بن كعب العدوي 144

114

17.

£ Y - YA

بُشَيْر بن يسار الحارثي الأنصاري

بكرين وائل بن داود

الىغوى

| 19 - 170 - 07 | بلال بن رباح الصحابي وهو بلال بن حمامة |
|---------------|----------------------------------------|
|               | بندار = محمد بن بشار                   |
| 14.           | بهز بن حکیم بن معاویة بن حیدة          |
| 110           | البويطي                                |
|               | البيهقي = أحمد بن الحسين               |
|               | _ <b>ت _</b>                           |
| 178           | تدوم                                   |
|               | الترمذي = محمد بن عيسى                 |
| 144           | ء<br>تم الداري                         |
|               | ـ ث_                                   |
|               |                                        |
| 178           | ثابت بن قیس                            |
| 179           | ثعلب                                   |
| 170           | الثعلبي                                |
| 184           | ثور بن زید الدیلی                      |
| 144           | ثور بن يزيد الكلاعي                    |
|               | الثوري = سفيان الثوري                  |
|               | - <b>-</b> -                           |
| 174           | جابر بن عبد الله الصحابي               |
| 184           | جارية بن قدامة<br>حارية بن قدامة       |
| ۱۷۳           | جُنيب سَنْدُ رَهَ                      |
| 171           | جرير البجلتي الصحابي                   |
|               | جزرہ = صالح بن محمد                    |
| 179           | جمفر بن أبي طالب                       |
|               | - * ' " -                              |

| 144       | جعفر بن عبد الواحد                           |
|-----------|----------------------------------------------|
| 178       | جَيْلان                                      |
|           | <b>- ~ -</b>                                 |
|           |                                              |
|           | الحاكم = محمد بن عبد الله النيسابوري         |
| ١٨٣       | حبان بن العيرقمَة                            |
| 124       | حبان بن عطية السلمي                          |
| 184       | حبان بن منقذ                                 |
| 144       | حبان بن موسی                                 |
| 184       | حبان بن هلال الباهلي                         |
| ١٨٣       | حبان بن واسع ُبن حبان                        |
| 144       | حُدَير ( والدُّعران وزيد وزياد )             |
| 144       | حذيفة بن اليان الصحابي                       |
| ١٨٣       | حر"اش ( و الد ربعي )                         |
| 144       | حریز بن عثان                                 |
| 140       | حسان بن ثابت بن منذر بن حرام                 |
| 177       | الحسن البصري                                 |
| 111       | الحسن بن أحمد العطار الهمذاني ( أبو العلاء ) |
| 14 141    | الحسن بن حماد ( سجاده )                      |
| 141       | الحسن بن دينار                               |
| 1.60      | الحسن بن الصباح البزار                       |
| 1 4 %     | الحسن بن علي بن أبي طالب                     |
| 199       | الحسن الماسرخسي                              |
| ۱۸۰ – ۱۲۹ | الحسين بن أحمد ( سجاده )                     |
| 174       | الحسين بن دواد ( سُنْمَيد )                  |
|           |                                              |

| \            | الحسين بن علي بن أبي طالب           |
|--------------|-------------------------------------|
| 179          | الحسين بن محمد ( عُبُرَيد العجل )   |
| 148          | حصين بن عبد الرحمن الكوفي           |
| 125          | حضين بن المنذر ( أبو ساسان )        |
| ١٨٣          | حنص بن عاصم                         |
| 14.          | حفص بن غياث الحنفي القاضي           |
| 140          | حفص بن غیلان ( ابن مُعیّد )         |
| 179 - 174    | حفصة بنت سيرين                      |
| 140          | حکیم بن حزام                        |
| 14-          | حُكيم بن عبد الله المطُّلبي المصري  |
| <b>y</b> •   | حماد بن زید                         |
| 14-          | حماد بن السائب                      |
| 144 - 184    | حماد بن سلمة                        |
| 141          | حمال بن مالك                        |
| 19.          | حَـمَل بن النابغة ( ابن مالك )      |
| 18-10-71     | الحميدي ( شيخ البخاري )             |
|              | - خ -                               |
| 174          | خارجة بن زيد بن ثابت                |
| 179          | خالد بن سيرين                       |
| 117          | خالد الحذ"اء ( خالد بن مهران )      |
| ١٨٣          | خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي |
| ١٨٣          | خبيب بن عدي الأنصاري الأوسى         |
| 17.          | خديجة بنت خويلد                     |
| 100 \\Y - ET | الخطـابي                            |
|              | -<br>-                              |

```
الخطيب البغدادي ٤٩ - ٥٥ - ٥٨ - ٢٣ - ٢٧ - ٧٧ - ٩٣ - ١٠٣ - ١٠٣
187 - 181 - 189 - 184 - 187 - 187 - 188 - 118 - 118 - 118
03/ - 77/ - 77/ - 77/ - 77/ - 77/ - 77/ - 97/ - 97/ - 97/
                                              · 197 - 197 - 14A
                            الخفاف = أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري
                                       خلف بن سالم الخرمي البغدادي
1.4
                                      خلف بن هشام البزار المغدادي
140
                                الحلمل بن أحمد ( أبو سعمد السجزي )
111
                              الخلمل بن أحمد (أبو سعمد البسق المهلي)
117
                            الخليل بن أحمد ( أبو سعيد البستي الشافعي )
141
                           الخليل بن أحمد (أبو عبد الوحن الفراهيدي)
117
                                        الخلس بن أحمد (الأصبهاني)
117
                                          الخليل بن أحمد ( المزني )
147
                                خليفة بن خياط العصفري (شياب)
149
                           الخليلي ( خليل بن عبد الله الخليلي القزويني )
77
                            - 2 -
                                          الدار قُطني = على بن عمر
                                                       الـــد عن
145
                             _ i _
                                ذكوان السمان الزيات المدني (أبو صالح)
179
                            - ( -
```

194

رافع بن خديج

رافع بن عمرو

```
ربعي بن حراش الصحابي
144
                           ربيعة بن كعب بن مالك الاسلمي الحجازي
94
                                                ربسة الرأى
111
                                              ر'زيق بن حُڪيَم
115
                                   ر سُنَّتَه = عبد الرَّحْن الأصبهاني
                            ـ ز ـ
                                                 زيىد بن الحارث
115
                                                 زبيد بن الصلت
114
                                                 الزبير بن العوام
198-144
                                                  زر بن حسش
175
                            زرعة السيباني (أبو عمرو السيباني الةابعي )
114
                                       زكريا بن دريد الكندي
111
الزهري ( ابن شهاب ) ۳۳ - ٥١ - ٥٥ - ٦١ - ١٠٤ - ١١٥ - ١١٧ - ١١٥
         171 - 177 - 141 - 174 - 174 - 174
                                    زنيج = محمد بن عمرو شيخ مسلم
                                            زياد بن رياح البصري
111
                                  زياد بن فيروز (أبو العالمه البراء)
141
                                                 زيد بن ثابت
170 - 176 - 101
                                              زيد بن الخطاب
174 - 175
                                         زينب بنت رسول الله عليه
114
                                           سالم بن عبد الله بن عمر
177 - 17 - 77
                        سالم بن عبد الله النصري ( أبو عبد الله المديني )
 140 - 174
                            - Y1Y -
```

|                 | سجادة = الحسن بن حماد                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|
|                 | _                                                    |
|                 | سجادة = الحسين بن أحمد                               |
| 148             | منعنون                                               |
|                 | السراج = محمد بن اسحق النيسابوري أبو العباس          |
| 148             | سُمر َيج بن النمان                                   |
| 145             | سُرَيج بن يونس                                       |
| 170 - 177       | سعد بن أبى وقاص<br>سعد بن أبى وقاص                   |
|                 | سعد بن أياس الكوفي = أبو عمرو الشيباني التابعي       |
| 144             | سمد بن خولة ( زوج سبيعة )                            |
| 140             | سمد الجاري مولى عمر بن الخطاب                        |
| 144             | سعيد بن مسمده ( الأخفش الأوسط )                      |
| 171-177-177-    | سعيد بن المسيب ( ابن المسيب ) ٦١ – ١٦٣ – ١٦٤         |
| 194             | سميد الجريري                                         |
| 178             | سُمَير بن الخِمس                                     |
| 194-190-174-189 | سفيان الثوري ( أبو عبد الله)٧٧٩٠- ١١٥-١٤١_           |
| 194-9.          | سفيان بن عينية ( أبو محمد )                          |
| 144 - 145       | سفينه مولى رسول الله منتان                           |
| 14.             | سلام ابن أبي حقيق                                    |
| 14.             | سلام ابن مشڪم                                        |
| 1.4.            | سلام بن محمد الناهض                                  |
| ١٨٠             | سلام والد عبد الله                                   |
| ١٨٤             | ا .<br>سلم بن أبي الذيال البصري                      |
| 148             | سلم بن زرير                                          |
| 148             | سلم بن عبد الرحمن النخمي<br>سلم بن عبد الرحمن النخمي |
|                 | ٠ . ٥٠, ٢                                            |

| 146                | سلم بن قتيبة                              |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 146                | سلَّات الْأغر                             |
| 146                | سلمان بن عامر                             |
| 146 - 144          | سلهات الفارمي                             |
| 184                | سلمة بن سليان                             |
| ነለሞ                | سليم بن حيان الهذلي البصري                |
| 34- A3 - A31 - FF1 | سليمان بن الأشعث ( أبو داود صاحب المسند ) |
| <b>£Y</b>          | سليمان بن داود ( أبو داود الطيالسي )      |
| 177                | سلیان بن یسار مولی میمونه أم المؤمنین     |
| 141                | سليان التيمي                              |
|                    | السمعاني = منصور بن محمد المروزي          |
| 148                | سنان بن أبي سنان الديلي المدني            |
| 146                | سنان بن ربيعة                             |
| 146                | سنان بن سلمة                              |
| 171                | سنان بن المقرن                            |
|                    | سُنْمَيد = الحسين بن دارد                 |
| 14.                | سهل بن البيضاء                            |
| 179                | سهل بن حنیف                               |
| 14.                | سهيل بن البيضاء                           |
| 171                | سويد بن المقرن                            |
| 147                | سار بن سلامة                              |
|                    | سیبویه : عمرو بن عثمان أبو بشر            |
|                    | •                                         |
|                    | _ ش _                                     |
|                    | الشافعي = محمد بن ادريس أبو عبد الله      |
|                    | - Y19 -                                   |

```
شياب = خليفة بن خماط العصفري
11.
                                              شرحمل بن حسنة
177
                                                      شر د_ك
شمه ( شمة بن الحجاج الواسطى ) ١٠٨ – ١٤١ – ١٨٣ – ١٩٨ – ١٩٨
                                     الشعبي = عامر بن شراحبل
                                              شعیب بن شعیب
179
4 . .
                                    شقران مولى رسول الله مالية
 144
                                                    شكل
                                           شمغون (أبو رمحانة)
148
                           ـ ص ـ
                                      صاعقة = محمد بن عبد الرحيم
                                 صالح بن أبي صالح ( بن ذكوان )
144
144
                                 صالح بن أبي صالح ( بن مهران )
194 - 144 - 179
                                  صالح بن أبي صالح ( بن نهان )
                                 صالح بن أبي صالح (السدوسي)
1 14
                                        صالح بن محمد ( جزره )
174
                                           صدري (أبرأمامة)
144
                                            صفوان بن البيضاء
19.
                                             الصنابح بن الأعسر
177 - 177
171
                                                     الصوري
101
                                                      الصولي
                                               الصيرني الشافعي
90
44
                                              الضحاك بن عثان
```

| דדו                     | الضحاك بن قيس ( الأحنف )                       |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| ١٨٣                     | ضرار بن مره الشيباني                           |
| 148                     | صُرُ بَبِ مِنْ نُقْيِر بِنْ سُمْيَرِ           |
|                         |                                                |
| ٥٣                      | الطبراني                                       |
| 117-117-111 (           | الطبري طاهر بن عبد الله القاضي ( أبو الطيب     |
| 198 - 1YA               | طلحة بن عبيد الله                              |
| 14.                     | طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب                    |
|                         |                                                |
| 194                     | ظهیر بن رافع                                   |
|                         | _3_                                            |
| ني ) ۱۲۱ – ۱۲۲ – ۱۷۷    | عائذ الله الخولاني الدمشقي ( أبو ادريس الخولار |
| 184 - 184 - 178 - 178 - |                                                |
| 194                     | عــارم                                         |
| 109                     | عاصم الأحول                                    |
| 177 - 177 - 177 - 177   | عامر بن شراحبيل (الشعبي أبو عمرو )             |
| 171                     | عامر بن شمر                                    |
| 190 - 190               | عامر بن عبد الله بن الجراح ( أبو عبيدة )       |
| ١٨٤                     | عامر بن عبده البجلُّني ( أبو أياس الكوفي )     |
| 148                     | عامر بن عبيدة الباهلي البصري القاضي            |
| 170                     | عامر بن واثلة الليثي ( أبو الطفيل ) الصحابي    |
| 179                     | عباد بن حنیف                                   |
| 14.                     | العباس عم الرسول عليه                          |

|       | عبدان = عبد الله بن عثان                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 171   | عبد الحيد بن عبد المجيد ( الأخفش أبو الخطاب )                 |
| ١٨٤   | عبد الحالق بن سليمة                                           |
| 174   | عبد الرحمن الأصبهاني ( رُسُنّه )                              |
| ١٨٤   | عبد الرحمن بن سلمان                                           |
| 148   | عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسمود المسمودي  |
| - ۱۲۸ | عبد الرحمن بن عمرو ( الأوزاعي ) ۹۰ – ۱۰۵ – ۱۱۷ – ۱۱۷          |
| 140 - | عبد الرحمن بن عوف                                             |
| ۱۷۸   | عبد الرحمن بن عون                                             |
| 174   | عبد الرحمن بن المقرن                                          |
| 177   | عبد الرحمن بن مل ( أبو عثمان النهدي )                         |
| 171   | عبد الرحمن بن يزيد                                            |
| 144   | عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ۱۷۳   | عبد الغني ( ابن سعيد الأزدي ) أبو محمد                        |
| 371   | عبد القاهر بن طاهر التميمي الإسفراييني ( أبو منصور البغدادي ) |
| 195   | عبد الله أبو التُّب ( إبن اللُّمَنَيبة )                      |
| 141   | عبد الله بن أبي سَلَمَة الماحِشون                             |
| 174   | عبد الله بن أبي صالح                                          |
| 781   | عبد الله بن أحمد بن حُنبل                                     |
| 7.8.1 | عبد الله بن أحمد الدورقي                                      |
| 170   | عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة                    |
| 195   | عبد الله بن أم مكتوم ( عمرو بن أم مكتوم )                     |
| 144   | عبد الله بن پُسر الصحابي                                      |
| ۱۷۸   | عبد الله بن بُعبَنة                                           |

| 177                    | عبد الله بن 'ثُوَبُ ( أبو مسلم الخولاني )      |
|------------------------|------------------------------------------------|
| 7.6.7                  | عبد الله بن حابر الطرسوسي                      |
| \ <b>Y</b> A           | عيد الله بن جعفر                               |
| 197                    | عبد الله بن الحارث                             |
| 184                    | عبد الله بن الحسين البصري ( أبو الحريز )       |
| ١٨٨                    | عبد الله بن حماد ( شيخ البخاري )               |
| 174-41                 | عبد الله بن ديثار                              |
| \TY                    | عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ( أبو الزناد ) |
| 371 - 741 - 741        | عبد الله بن الزبير                             |
|                        | عبد الله بن سَخْسُره = ابن سَخْسُره            |
| داود ) ۱۱۲             | عبد الله بن سلمان بن الأشمث ( أبو بكر بن أبي ه |
| Y · ·                  | عبد الله بن صالح الجهني                        |
| ١٧٢                    | عبد الله بن الصامت                             |
| 75-751-351-481-781     | عبد الله بن عباس ( ابن عباس )                  |
| 141                    | عبد الله بن عبيد الله ( ابن أبي مليكمة )       |
| ١٨٠                    | عبد الله بن عثمان ( عبدان )                    |
| 1-771-371 - AVI -VAI   | عبد الله بن عمر بن الخطاب٣٣ ـ٨٥-١٤١ ـ ٤٩       |
| 140                    | عبد الله بن عمرو ( أبو سراية )                 |
| 171 - 171              | عبد الله بن عمرو بن الماص                      |
| 1-0/1- /FI - YFI - XA/ | عبد الله بن المبارك ( ابن المبارك ) ٤٠- ١٠     |
|                        | • - 199                                        |
| <b>7</b>               | عبد الله بن المبارك الحنظلي                    |
| 1.4.1                  | عبد الله بن محمد بن سنان                       |
| 177                    | عبد الله بن محمد الحافظ ( أبو الشيخ )          |

| 174                  | عبد الله بن محمد الضميف ( أبو محمد الطرسوسي )   |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| - 371-P71- AY1 - AA1 | عبد الله بن مسعود ( ابن مسعود ) ۳۳ ـ            |
| 19.                  | عبد الله بن المطاع                              |
| Y                    | عبد الله بن وهب القرشي                          |
| 141                  | عب. الملك التابعي ( أبو عمران الجوني )          |
| 191                  | عبد الملك العرزمي                               |
| 1 40                 | عبد الواحد النصري                               |
| 171                  | عبد الوهاب بن عبد العزيز                        |
| 14.4                 | عبد الوهاب الثقفي                               |
|                      | عُبيدٌ العجل = الحسين بن محمد                   |
| 177                  | عبيد الله بن أحمد ( الأزهري )                   |
| 371                  | عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ( أبو زرعه )     |
| 140                  | عبيد الله بن عبد الله ( أبو المديلة )           |
| 177                  | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود          |
| 145                  | عبيده بن حميد التميمي المعروف بالحذاء           |
| 148                  | عَبيده بن سفيان الحضرمي                         |
| 188 - 22             | عَبيدهُ بن عمرو السلماني المرادي                |
| 174                  | عتبة بن مسعود                                   |
| 111                  | عثمان بن أبي شيبة أو عثمان بن محمد بن أبي شيبة  |
| 174                  | عثمان بن حنيف                                   |
| 117                  | عثمان بن عاصم ( أبو حصين )                      |
| الين ٣٠- ١١- ٣٠ - ٢٧ | عثمان بن عبد الرحمن ( ابن الصلاح ) الشيخ تقي ال |
|                      | 187 - 170 - 111 - 1.7                           |
| 351 - 391            | عثمان بن عفان                                   |

| 177                  | عروة بن الزبير بن العوام                    |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 171                  | عروة بنمضرس                                 |
| 145                  | عزوات                                       |
| 141                  | عَـسَـل بن ذكوان                            |
| 178 - 77             | عطاء                                        |
| 19.6                 | عطاء بن السائب                              |
| 179                  | عقيل بن أبي طالب                            |
| 145                  | عقيل بن خالد الأيلي                         |
| 171                  | عقیل بن المقرن                              |
| 147                  | العقيلي                                     |
| 144                  | علاًن ما غمَّه هو علي بن الحسن بن عبد الصمد |
| 174-110-47           | علقمة بن قيس النخمي                         |
| 148 144 - 147 - 149  | علي بن أبي طالب ٣٣– ١٦٤ – ١٦٥ – ١٦٩ –١      |
| **                   | علي بن الحسين ( زين المابدين )              |
| 110                  | علي بن داود الناجي ( أبو المتوكل )          |
| 144                  | علي بن سليمان ( الأخفش الصغير )             |
| <b>4</b> Y           | علي بن عبد المزيز<br>-                      |
| 141                  | علي بن عثام أبو الحسن                       |
| 14Y-197-10A-18A-1    | علي بن عمر ( الدار 'قطني )٣٤– ٦١– ٩٩ – ١١٣  |
| 114                  | علي بن محمد ( الماوردي القاضي )             |
| 140 - 179 - 184 - 70 | <b>ع</b> لي بن المديني ( أبن المديني )      |
| 147                  | علي بن ها <b>شم بن الب</b> ريد              |
| 177                  | مَمر بن إبراهيم ( أبو الآذان )              |
| التقريب ــ ١٥        | - 770 -                                     |

| 1 4   | عمر بن أحمد ( أبو حازم العبُدوي ) ٢٠                             |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 11    | عر بن الخطاب                                                     |
| 17    | -                                                                |
| 77    | عر بن نافع<br>عمر بن نافع                                        |
| ١٦    |                                                                  |
| 17    |                                                                  |
| ١٨    |                                                                  |
| ۱۷    | - · ·                                                            |
| 141   |                                                                  |
| 1 71  |                                                                  |
| 1 / 4 | عمرو بن دينار<br>( أ. محمد الله الدرور )                         |
| 1.4   | غړو بن ررازه ( ابو مه اسيسوري )                                  |
| 174   | عمرو بن سیامه<br>-                                               |
|       | عمرو بن سرسین                                                    |
| ١٦٠   | عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي ١٦٨ – ٩ |
|       | 14.                                                              |
| ۱۷۸   | عمرو بن العاص                                                    |
| 197   | عمرو بن عبد الله ( أبو اسحق السبيعي )                            |
| 1 49  |                                                                  |
| 10/   | العوام بن مراجم                                                  |
| 19.   | •                                                                |
| 19    |                                                                  |
| 1.1   | عياض بن عياض بن موسى أبو الفضل ( القاضي صاحب الشفاء ) ٢٨ – ١     |
|       | 1-17A-17Y-11F-1.Y                                                |
|       |                                                                  |

عيسى بن أبي عيسى الحناط 181 عیسی بن موسی (غنجار) 144 عيينه 194 - غ -غنجار = عسى بن موسى غنجار = محمد بن أحمد الحافظ أبو عبد الله ـ ف\_ فاطمة بنت عمرو 194 الفضل بن دكين ( أبو نعيم الفضل ) 94 الفضل بن العباس 17. كفيار امرأه مسروق 111 \_ق\_ القاسم بن أبي شيبة = القاسم بن محمد بن أبي شيبة 191 القاسم بن سلام (أبو عمد) 100 القاسم بن محمد (أبو محمد) 177 قتـادة 70 قرة بن أياس (والدمعاوية) 144 قطمة بن مالك 194 قطن بن نسسر (أبو عداد) 144 قيس بن أبي حازم 177 - 177 - 177 قبس بن عُماد 148 قيصر ( أبو النضر هاشم بن القاسم ) 144

### \_ ك \_

| 171               | *. u . • t. %. \$                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| ١٦٨               | كريمة بنت سيرين<br>تعب الأحبار (كعب بن مانع أبو اسحق التابعي) |
| <b>\Y</b> Y       |                                                               |
| 177               | کمپ بن عجرة                                                   |
| 171               | كلدة بن حنبل                                                  |
|                   | كناز بن حصين ( أبو مرثد الصحابي )                             |
|                   | كيلجة = محمد بن صالح                                          |
|                   | - J -                                                         |
| 14 £              | لئي بن لبَا                                                   |
| Y · · - 119 - 114 | <br>الليث بن سعد ( أبو الحارث )                               |
|                   | ~ ^ =                                                         |
| 1 YY - 01 - 01    | ا<br>مالك بن أنس الإمام صاحب المذهب ٣٣ – ٥٥ - ١               |
| 144 - 141 - 174 - | ٤٠١ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٧ - ١٣١ - ١٤٩ - ١٣١ -                     |
| 199 - 190 - 199   | 10 - 11 - 11 - 110 - 115 - 1-5                                |
| 140               | مالك بن أوس ( أبو سعيد المدني النصري )                        |
|                   | الماوردي القاضي = علي بن ممد                                  |
| 110               | عــهاج                                                        |
|                   | المبر"د = محمد بن يزيد أبو العباس                             |
| 14.               | عجم بن يزيد بن جارية<br>عجم بن يزيد بن جارية                  |
| ٣٣                | بہ بن یریا بن بریا<br>عمد صاحب أبي حنيفة                      |
| 144               |                                                               |
| 141               | عمد بن ابراهم = مربع                                          |
| • •               | محمد بن أبي شيبة                                              |

- ۲۲۸ -

```
محمد بن أبي صالح
179
                           محمد بن أحمد الحافظ (غنحار) أبو عبد الله
144
محمد بن إدريس ( الشافعي ) ٣٣ _ ٥٣ _ ٥٥ _ ٦٧ _ ٩٠ _ ٩٤ _ ٩٦ _ ١٠٤ _
197-149-149-109-171-110-110
                     محمد بن اسحق النيسانوري ( السرَّاج ) أبو العماس
141-179
محمد بن إسماعيل (البخاري ) ٣٣ - ٣٤ - ٣٨ - ٢٠ - ١١ - ٨٧ - ٨٧
3-1- 0-1 - 147 - 147 - 147 - 147 - 148 - 118 - 1-18 - 1-18
199 - 194
                                           محمد بن بشار ( بندار )
147-149
                           محمد بن بكر البرساني (أبو عبد الله البصري)
144
عمد بن جِمفر (غندر) أبو بكر البغدادي الحافظ الجوال الوراق ١٧٨ – ١٧٩
                           محمد بن حمفر (غندر) أبو الطبب المفدادي
174-174
                                محمد بن جمفر ( غندر ) صاحب شعبه
177 -174
                                محمد بن الحسين ( ابن الفراء ) أنو معلى
117
19.
                                                   محمد بن الحنفية
                              محمد بن حبان التمسمي البسق (أبو حاتم)
194-44-40
                                       محمد بن خازم ( أبو معاوية )
144
                     محمد بن خفيف الشيرازي (أبو حدد الله بن خفيف )
174
                          محمد بن داود (أبو بكر الصدلاني الشافعي)
121
                                                    محمد بن رافع
11.
                                 محمد بن السائب البكلي (أبو النضر)
175
                                              محمد بن سلام ( شيع
14.
                                              محمد بن سنان العَّوَ تي
195
```

```
محمد بن سبرين البصري الأنصاري ( ابن سيرين ) ٣٣ - ٧٠ - ١٣٥ - ١٦٩
                                             معمد بن صالح (كملجه)
149
                                                     محمد بن صفوان
174
                                    محمد بن الصلت (أبو يعلى التوزي)
140
                                                      محمد بن صنفي
144
                                       محمد بن عباده (شمخ البخاري)
1 1 2
                                   محمد بن عبد الرحمن (أبو الرّحال)
141
                          محمد بن عد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة
170
                        محمد بن عبد الرحمن بن أبي لملي ( ابن أبي ليلي )
191
                        يحمد بن عبد الرحم (صاعقة ) أبو يحمى البغدادي
179
                        عمد بن عبد الغني الحنبلي البغدادي ( ابن نقطة )
14 .
                              محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي البصري
JAY
                          محمد بن عبد الله بن زياد ( أبو سلمة النصري )
1AV
                                            محمد بن عبد الله المتخارمي
149
                   عمد بن عدد الله الخرُّمي (أبو جعفر البغدادي الحافظ)
144
عمد بن عبد الله النسابوري (الحاكم) ابن البسّم ٣٤ ـ ٥٠ - ٥٤ - ٢٢ - ١٠٦
177 - 178 - 101 - 121 - 171 - 174 - 119
              197 - 198 - 187 - 190 - 197 - 178
                           محمد بن عبد الرهاب بن سلام الممتزلي الجبائي
14.
                       عمد بن عرعره بن البر ند ( أبو عبد الله البصرى )
147
                                                محمد بن عمر الواقدي
199
                   محمد بن عمرو (زنيج) شيخ مسلم أبو غِسان الطيالسي
149
```

```
محمد بن عسى ( الترمذي ) صاحب السنن ٣٤ ــ ٤٥ ــ ٧٧ ــ ١٤٨
                   197 - 108
                                                      محمد بن عسنه
179
                                  محمد بن الفضل (أبو النمان المارم)
144
                                                     محمد بن كعب
171
                                          محمد بن مسلم (أبو الزبير)
110
محمد بن مسلم بن عبيد الله ( الزهرى ) ( ابن شهاب ) ٣٣ - ٥١ - ٥٥ - ٦١ -
146 - 177 - 171-174 - 174-174 - 174 - 174 - 174
                                                     محمد بن المثني
109
                                              محمد بن محسى بن حمان
1AT
                                     محمد بن بزند (المبرد) أبو العماس
149
                محمد بن يمقوب بن يوسف النيسابوري ( أبو العباس الأصم )
147
محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري ( أبو عبد الله بن الأحزم الحافظ ) ١٨٦
                                            مربع = محمد ابن إبراهم
                                                      مرثد الصحابي
170
                                مرداس الأسلى بن مالك ( الصحابي )
144-144-44
                                  المزني = إسماعيل بن يحيى أبو إبراهم
                                                   مستمر بن الريان
145
                                   مسروق ( ابن الأجدع ) أبو عائشة
141 - 177 - 176
```

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الإمام صاحب الصحيح ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٣٨ ـ ١٧١ - ١٧١ - ١٧١ ـ ١٥٠ ـ ١٧١ - ١٧٣ - ١٧٣ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ ١٧٠ - ١٧٠ ـ ١٧٠ - ١٧٠ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ ١٩٠ ـ ١٧٠

| 144       | مسلم بن الوليد بن رباح المدني                  |
|-----------|------------------------------------------------|
| 141       | مسور بن عبد الملك اليربوعي                     |
| 141       | مسور بن يزيد الصحابي                           |
| 177       | المسيب والد سعيد                               |
| 14140     | مشكدانة                                        |
| 14 140    | مطين                                           |
| 144       | معاذ بن جبل                                    |
| 14.       | معاذ بن العفراء                                |
| 144       | معاوية بن أبي سفيان                            |
| 140       | معاوية بن سَـبـُر. ( أبو العبيدين )            |
| \         | معاوية الضال ( ابن عبد الكريم الثقفي )         |
| 179       | معبد بن سيرين                                  |
| 14.       | معتمر بن سلیان                                 |
| 171       | معقل بن المقرن                                 |
| 100 - 15. | معمر ( أبو عبيده ) ( ابن المثنى البصري )       |
| 14.       | معود بن العفراء                                |
| • ٢       | المفيرة بن شعبة بن أبي عامر ( الصحابي )        |
| 111       | المقداد بن عمرو الكندي                         |
| 197       | مقسم مولی بن عباس و هو مولی عبد الله بن الحارث |
| 140       | مِمَنْدُلُ                                     |
| 114-10    | منصور بن محمد المُرَوزي ( السمعاني )           |
| 111 - 144 | منصور بن المعتمر                               |
| 171       | منصور الغراوى                                  |

| 140            | مهران                                                |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 173            | موسى بن سهل ( أبو عمران الجوني )                     |
| ١٨٨ (          | موسى بن عُلي بن رباح المصري ( أبو عبد الرحمن اللخمي  |
| 1.4-1.1        | موسی بن هارون                                        |
|                | -ن-                                                  |
| 121-121-13     | نافع المدني أو العدوي ۴۳_                            |
| 178            | النبيشة الخير                                        |
|                | النسائي = أحمد بن شعيب                               |
| 118            | نصر بن ابراهيم النابلسي المقدسي (أبو الفتح)          |
| 184            | نصر بن عمران البصري ( أبو جمره )                     |
| 171 - 110 - 1. | النعمان بن ثابت ( أبو حنيفة ) صاحب المذهب ٥٥ ـ ٤     |
| 140            | ) — ITT                                              |
| 171            | النمان بن المقرن                                     |
| 100            | النضر بن شميل ( أبو الحسن )                          |
| 178            | نَو ف البيكالي                                       |
|                | النيسابوري = محمد ابن اسحق أبو العباس السَّمراج      |
|                | _ A _                                                |
| ١٨١            | هارون بن عبْد الله الحمال                            |
| ١٨٢            | هاشم بن البريد ( أبو علي الكوفي )                    |
| 148            | 'هبيب                                                |
| ر ) ۱۹۷        | هجيمة بنت حيي الأوصابية الدمشقية ( أم الدرداء الصفري |
|                | - 77° -                                              |

| 174       | هشام بن عروة                                       |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 197       | هلال بن مُره ( زوج بر و ع )                        |
| 144-12149 | همام بن منبه                                       |
| 171       | مدان                                               |
|           | <b>- </b> 9 <b>-</b>                               |
| 14.       | وائل بن داود                                       |
| 174       | وان بن داود<br>وابصة بن معبد                       |
| 177 – 171 |                                                    |
| 144       | واثلة بن الأسقع (الصحابي )                         |
|           | واسع بن حبان بن منقذ                               |
| 177       | وَ دَكَينَ ﴿ وَاللَّهُ قَيْسُ بَنَ أَبِي حَازَمٌ ﴾ |
| 146       | ورُردان                                            |
| 141       | الوليد بن مسلم التابعي البصري ( أبر بشر )          |
| 144       | الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي               |
| 141       | وهب ٻن خنبش                                        |
|           | <b>- ي -</b>                                       |
| 140       | يحيى بن بشر الحربري الأسدي ( أبو زكرياء الكوفي )   |
| 144-11•   | يحيى بن سعيد ( الأنصاري أبو سعيد )                 |
| 171       | یمیی بن سیرین                                      |
| 148       | يميى بن مُعقبل الحزاعي البصري                      |
| 170 - 44  | محیی بن معین                                       |
| ۱۷٦       | محیی بن واضح ( أبر تمیئلة )                        |
| 110-1-8   | يحيى بن يحيى التميمي الينسابوري                    |
| 1 • 8     | يحيى القطان التميمي                                |
|           | ■ W                                                |

|          | <b>A</b>                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 144      | يزيد بن الأسود الجرشي المخضرم ( الصلاح )                   |
| 144      | يزيد بن الأسود الحزاعي الصحابي                             |
| 141      | يزيد بن جارية الأنصاري المدني                              |
| 147      | يزيد بن صهيب ( يزيد الفقير )                               |
| 144      | پُستیر° بن عمرو وهو پسیر بن جابر وهو أسیر بن عمرو          |
| ٧v       | يعلى بن عبيد                                               |
| 14.      | یعلی بن مُنْشِیَه                                          |
| 9-9-     | يوسف بن عبد الله القرطبي المالكي ( ابن عبد البر" ) ٥٠ _ ٥٨ |
| 194 - 17 | <b>T</b> – 11£                                             |
| 187      | يوسف بن يزيد البصري العطاو ( أبو معشر البرّاء )            |
| 19.      | يوسف بن يعقوب بن أبي سلمه المارِجشون                       |
| 114      | يونس بن مغيث ( أبو الوليد قاضي قرطبة )                     |
|          |                                                            |

\* \* \*

# فهرس الـتراجم

#### \_ [ \_

ابراهيم بن اسحق ( ابراهيم الحربي ): من اعلام المحدثين ولد سنة ( ١٩٨ ) ه . كان عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام أدساً زاهداً .

ابراهيم بن على الفيروز أبادي (أبو اسحق الشيرازي): ولد في فيروز أباد بفارس سنة ( ٣٩٣) ه، ونبغ في علوم الشريمة الإسلامية حتى أصبح مفتي الأمة في عصره، كان يدير المدرسة النظامية في بغداد ويدرس فيها عاش فقيراً صابراً، ومات ببغداد سنة ( ٤٧٦) ه.

ابراهيم بن محمد الأسنفراييني (أبو اسحق الأسفراييني): هو ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران عالم بالفقه والأصول كان يلقب بركن الدين ثقمة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة مات في نيسابور سنة (٤١٨) ه. ودفن في أسفرايين .

ابراهيم بن يزيد بن الأسود النخمي: بفتح النون والخاء أبو عمر ان من مذحج، من أكبر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث ، من أهل الكوفة ، مات مختفياً من الحجاج ، قال فيه الصلاح الصفدي : فقيه العراق ، كان إماماً عجتهداً له مذهب ، ولما بلغ الشمبي موته قال : والله ما ترك بعده مثله ، ولد سنة (٤٦) ه و توفي سنة (٩٦) ه .

ابراهيم الحوزي: هو ابن يزيد الأموي أبو اسماعيل المكي ، متروك الحديث وليس بثقة ، توفي سنة ( ١٥١ ) ه .

أبي بن عمارة: بكسر العين وقيل بضمها صحابي قال عنه ابن حبان إنه صلى القبلة بن عمارة: بكسر العين وقيل بضمها صحابي قال عن المسح على الخفين أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم ولكن الاسناد ضعيف.

أبي بن كعب : بن قيس بن عبد الله الأنصاري البخاري سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد كلها قال له النبي عليه ( ليهنك العلم أبا المنذر) وقال له (إن الله أمرني أن أقرأ عليك) وقال الواقدي هو أول من كتب للنبي معين . توفي سنة ( ٢٢ ) ه في خلافة عمر وقيل سنة عشرين وقيل ثلاثين .

أبيض بن حمال : صحابي روى حديثه أبو داود والقرمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان أنه استقطع النبي عليه لما وفد عليه الملح الذي بمأرب فأقطمه إياه ثم استعاده منه. ومن طريق أخرى أن أبيض بن حمال كان بوجهه حزازه وهي القواء فالتقمت أنف فسح النبي والمسلح على وجهه فلم يمس ذلك اليوم وفيسه أثر .

أجمد بن عجيان : بحيم ومثناة محتانية وبوزن عثمان وقيل بوزن عليان ، همداني وفد على النبي عليات وشهد فتح مصر وخطته معروفة بجيزة مصر .

أحمد بن اسحق أبي سريج: هو أحمد بن الصباح النهشلي أبو جعفر الرازي المقري ، روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وهو ثقـــة ، توفي بعد سنة ( ٢٤٠ ) ه .

أحمد بن اسحق النيسابوري ( أبو بكر الضبعي ): فقيه شافعي من أهل نيسابور له تصانيف منها : الأسماء والصفات، ولد سنة ( ٢٥٨ ) ه وتوفي سنة ( ٣٤٢ ) ه .

أحمد بن جعفر بن حمدان الدّينـوَري: أبو علي. نحوي من أهل الدينور رحل إلى البصرة وبفـداد ونزل بصر وتوفي فيها سنة ( ٢٨٩) هـ له المهذب في النحـو . أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي البصري: توفي سنة ( ٣٠٤) ه . أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي: يكنى أبا الحسن أخذ عنه القاضي أبو الحسن الخطيب .

أحمد بن جعفر بن حمدان القطيمي البغدادي : أبو بكر، عالم بالحديث كان مسند العراق في عصره ، من أهــــل بغداد له ( القطيميات ) خمسة أجزاء في الحديث ولد عام ( ٣٧٣ ) هـ وتوفي عام ( ٣٦٨ ) هـ .

أحمد بن الحسين (البيهقي): أبو بكر، من أغمة الحديث، ولد في خُسر وجرد من أعمال قرى بيهق بنيسابور سنة (٣٨٤) ه ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد والكوفة ومكة وغيرها، قال إمام الحرمين في شأنه: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي فيان له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه، وقال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف، صنف زهاء ألف جزء منها كتابه السنن الكبرى، والجامع المصنف في شعب الايمان، توفي في نيسابورسنة (٤٥٨) ه ونقل جثانه إلى بلده.

أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي امام المذهب الحنبلي وأحد الأغمة الأربعة أصله من مرو، وولد في بغداد سنة ( ١٦٤ ) ه، سافر كثيراً في طلب العلم وله مؤلفات أهمها المسند وفيه ثلاثون ألف حديث ، سجن في زمن المعتصم ثمانية وعشرين شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن، وتوفي في زمن المتوكل عام ( ٢٤١ ) ه.

أحمد بن زهير ( ابن أبي خيثمه ) : أبو بكر البفدادي مؤرخ ومن حفاظ الحديث ، ولد سنة (١٨٥) ه وتوفي سنة ( ٢٧٩ ) ه من تصانيف التاريخ الكبير قال الدارقطني: لا أعرف أغزر فوائد من تاريخه.

آحمد بن سلمات ( أبو عبد الله الزبيري الشافعي ) : باحث من فقهاء الشافعية توفي سنة ( ٣١٧ ) ه .

أحمد بن سنان : أبو جعفر القطان الواسطي الحافظ ، روى عنه البخاري ومسلم توفي سنة ( ۲۹۲ ) ه .

أحمد بن شعيب ( النسائي ) : أبو عبد الرحن أحمد بن علي بن شعيب صاحب السنن القاضي الحافظ، أصله من نسا ( بخراسان ) جال في البلاد و استوطن مصر ثمر حل إلى الرماة من فلسطين، ولد في بلدته سنة (١٥٥هـ) ومات على الأشهر في بيت المقدس و دفن فيه سنة (٣٠٣) ه له كتب كثيرة في الحديث ورجاله و كتابسه المسنن الصغرى ( المجتبى ) أحد الكتب الستة المشهورة في الحديث .

أحمد بن عبد الله ( الأصبهاني ) أبو نعيم : حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ والرواية ولد في أصبهان سنة ( ٣٣٦ ) ه له مؤلفات كثيرة أشهرها ( حلية الأولياء ) توفي في أصبهان سنة ( ٤٣٠ ) ه .

أحسد بن عمران البصري النحوي ( الأخفش ): ذكره ابن حبان في الثقات ومات قبل الخسين وماثتين .

أحمد بن عمير الحافظ الدمشقي ( ابن جوصاء ) : أبو الحسن قال عنه الطبراني : ابن جوصاء من ثقات المسلمين توفي في دمشق سنة ( ٣٣٠ ) ه. أحمد بن فارس القزويني الرازي ( أبو الحسين بن فارس ) : من أئمة اللغة

والأدب ولد سنة ( ٣٣٩ ) هم له مصنفات كثيرة أشهرها مقاييس اللغة ، توفي في الري سنة ( ٣٩٥ ) ه .

أحمد بن محمـــد ( البرقاني الحافظ ) : أبو بكر من أهل خوارزم ولد سنة ( ٣٣٦ ) ه له مؤلفات في الحديث استوطن بغداد ومات فيها سنة ( ٤٢٥ ) ه. أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري ( الحفاف ) : أبو الحسين .

أحمد بن محمد الكوفي ( ابن عقده ) : أبو العباس حافظ زيــدي ولد في الكوفة سنة ( ٣٢٣ ) ه ٠

أحمد بن هارون ( البرديجي الحافظ ) : أبو بكر من ثقات رجال الحديث أصله من برديج ، سكن بغداد وتوفي بها سنة ( ٣٠١ ) ه له كتب منها ( الأسماء المفرده ) في اسماء بعض الصحابـــة والتابعين وأصحاب الحديث وبلادهم ومن روی عنهم .

أحمد بن يوسف السلمي : أبو الحسن المهلبي الأزدي روى عنهمسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة توفي سنة ( ٢٦٤ ) ه وكان يلقب بجمدان .

الأحنف = الضحاك بن قيس.

الأخفش البصري النحوي = أحمد ين عمران .

الأخفش الأكبر = عبد الحيد بن عبد المحيد .

الأخفش الأوسط = سعيد بن مسعده .

الأخفش الأصغر = علي بن سليمان .

الأزهري = عبيد الله بن أحمد .

أسامة بن زيسد : الحيب بن الحيب يكني أبا محمد ويقال أبو زيد . أمه أم أيمن حاضنة النبي ويُعَلِّنُهُ ولد في الإسلام ومـات النبي والله وله عشرون عاماً وقيل ثمانية عشر وكان قد أمره على جيش عظيم أنفذه أبو بكر ، اعتزل الفتن بعد قتل عثمان وسكن الميزه من أعمـــال دمشق ثم وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف سنة ( ٥٤ ) ه .

اسحق بن راهویه : من كبار حفاظ الحديث أخذ عنه الحديث البخاري ومسلم والإمام أحمـــــــــد وغيرهم ولد سنه ( ١٦١ ) هـ ، وتوفي في فيسابور سة ( ۲۲۸ ) ه.

اسحق بن مرار الشيباني ( أبو عمرو الشيباني التابعي ) : شيباني بالولاء لغوي أديب من رمادة الكوفة سكن بغداد ومات بها عام ( ٢٠٦ ) ه أصله من الموالي أخذ عنه جماعة كبار منهم أحمد بن حنبل من تصانيفه (كتاب اللغات ) التقريب - ١٦

و (كتاب الخيل) و (النوادر) و (غريب الحديث) ، كان مولده سنة (٩٤) ه. اسماء بنت يزيد بن السكن: أم سلمة الأنصاريب الأوسيه كان يقال لها خطيبة النساء، شهدت اليرموك وقتلت يومئذ قسمة من الروم بعمود فسطاطها وعاشت بعد ذلك دهراً.

اسماعيل بن عُلمسَّة : اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي بالولاء البصري أبو بشر من أكابر حفاظ الحديث كوفي الأصل ، تاجر ، كان حجة في الحديث ثقة مأمونا ، وولي صدقات البصرة ، ثم المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون الرشيد وتوفي بها عام (١٩٣) ه وكان يكره أن يقال له ابن عليه وهي أمه . ولد سنة (١١٠) ه .

اسماعيل بن يحيي ( المزني ): أبو ابراهيم صاحب الامام الشافعي من أهل مصر ، كان زاهداً عالما مجتهداً قوي الحجة ، وهو إمام الشافعيين، قال الشافعي: ( المزني ناصر مذهبي ) وله سنة ( ١٧٥ ) ه وتوفي في مصر سنة ( ٢٦٤ ) ه .

اسماعيل القاضي ( ابن اسحق المالكي الجَهَضَمي ) : ولد في البصرة سنة ( ٢٠٠ ) ه واستوطن بنداد وولي القضاء فيها له مؤلفات كثيره توفي في بغداد سنة ( ٢٨٢ ) ه .

الاسود بن العلاء بن جارية : الثقني روى عن أبي سلمــــه وغيره ، وثقــه النسائي .

الأسود بن يزيد النخمي التابعي: أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن ' حج مع أبي بكر وعمر وعثان ' سمع من معاذ بن جبل في اليمن قبل أن يهاجر · اختلف في صحبته كان ثقة صالحاً فقيهاً يصوم الدهر ، توفي سنة ( ٧٥ ) ه .

الأشمث بن قيس: أبو محمد وفــد سنة عشر على النبي بَلِيْقِ في سبعين راكباً من كنده وهو من ملوكها واسمه معد يكرب ولقب بالأشعث لأنـه كان أبداً أشعث الرأس وارتد ثم عاد إلى الاسلام وشهد اليرموك والقادسية وصفين وقيل مات بعد قتل علي بأربعين ليلة وصلى عليه الحسن بن علي وقيل مات سنة (٤٢) ه.

الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود ، من موالي بني هاشم حافظ قارى، من أهل المدينة أدرك أبا هريرة وأخذ عنه وهو أول من برز في القرآن والسنن وكان خبيراً بأنساب العرب وافر العلم ثقة رابط بثغر الاسكندريــه ومات بها عام ( ١٩٧ ) ه.

الأعمش: أبو محمد سلمان بن مهران الأسدي تابعي مشهور ، أصله من الري نشأته ووفاته بالكوفسة كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض ، يروي نحو ( ١٣٠٠ ) حديث . قال الذهبي : كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح وقال السخاوي : قيل لم أير السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره . ولد سنة ( ٦١ ) ه ، وتوفي سنة ( ١٤٨ ) ه .

الأقرع بن حابس: وفد على النبي ﷺ وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه وقبل إن إسمه فراس وكان شريفاً في الجاهلية والاسلام وقتل باليرموك في عشرة من بنيه .

أم الدرداء الصغرى = هجيمه بنت حيي الأوصابية الدمشقية .

أنس بن مالك : خادم رسول الله مطالع ، دعا له رسول الله مطالع فقال : ( اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه ) قال أنس: فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي مائسة وخس وعشرين وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين توفي سنة ( ٩٣ ) ه بالبصرة ومناقبه وفضائله كثيرة جداً .

الأنصاري = يحيي بن سعيد .

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو .

أوسط بن عمرو: شامي حمصي له إدراك روي عنه من غير وجه أنه قال قدمنا المدينة بعد موت النبي على الله بعام ، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولىمن تابعي أهل الشام وله رواية عن أبي بكر وعمر وولي إمرة حمص ليزيد وتوفي سنة (٧٩) ه.

أويس القرني: هو ابن عامر القرني أحسد النساك العباد من سادات التابعين ، أصله من اليمن ، أدرك حياة النبي والمنافي ولم يره ، فوف على عمر ، وسكن الكوفة توفي سنة (٣٧) ه .

أيوب السختياني: أبو بكر بن أبي تميمة كيسان البصري ، سيد فقهاء عصره ، تابعي من النساك والزهاد ، كان ثبتاً ثقــة ولد سنة ( ٦٦ ) ﴿ وتوفي سنة ( ١٣١ ) ﴿ • •

### ـ ا ب ـ

أبر إدريس الخولاني = عائد الله الخولاني الدمشقى .

أبو اسحق الاسفراييني الشافعي = ابراهيم بن محمد .

أبو اسحق السبيعي = عمرو بن عبد الله

أبو اسحق الشيرازي = ابراهيم بن علي الفيروز أبادي

أبو أناس الصحابي ، بن زنيم الليثي أو الدؤلي ذكره أبو عمر فقسال كان شاعراً وهو من أشرافهم وله ولد اسمه أنس بن أبي أناس .

أبو إياس الكوفي = عامر بن عبده البجلتي

أبو البختري الطائي التابعي : هو سعيد بنفيروز الطائي بالولاء ثائر من فقهاء أهل الكوفة ثقة في الحديث روى عن ابن عباس وطبقتة وثار على الحجاج مع ابن الأشعث فجاءه القراء يؤمرونه عليهم ، فاعتذر بأنه من الموالي ، ونصحهم بتأمير رجل من العرب قتل على يسد أصحاب الحجاج في موقعة دير الجماجم عام ( ٨٢ ) ه .

أبو بردة بن أبي موسى : هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيسالأشعري قاضي الكوفة كانت له مكارم ومآثر وأخبار توفي عام ( ١٠٣ ) ه . أبو بصرة الغفاري : صحابي روى عن النبي بالله وروى عنه أبو هريرة وأخرج حديثه مسلم والنسائي ، قال ابن يونس : شهد فتح مصر واختط بهسا ومات بهما .

أبو بكر الإسماعيلي: إما أن يكون محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري من حفاظ الحديث ، ثقة ، جمع حديث الزهري وحديث مالك وحديث يحيى بن سعيد وحديث عبد الله بن دينار وحديث موسى بن عقبة وتوفي سنة (٢٩٥) ه.

أو أن يكون أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل من أهل جرجان عرف بالمروءة والسخاء قال أحد مترجميه : جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا ، له مؤلفات منها المعجم والصحيح ومسند عمر كلها في الحديث .

أبو بكر بن داود = عبد الله بن سليان بنالأشعث .

أبو بكر بن أبي شيبة : الإمام أحد الأعلام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب التصانيف الكبار ، سمع من شريك فمن بعده ، قال أبو عبيد : انتهى علم الحديث إلى أربعة : أبي بكر بن أبي شيبة وهو أسردهم له ، وابن معين وهو أعلمهم به ، وأحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه ، قدم بغداد في أيام المتوكل ، قال ابن ناصر الدين : كان ثقة عديم النظير ، خرج له الشيخان ، توفي عام (٢٣٥) ه .

أبو بكر بن خزية = ابن خزيمة

أبو بكر بن عبد الرحمن : بن الحارث بن هشام المخزومي أبو عبد الرحمن كان يعد من الفقهاء السبعة ، وكان ثقة فقها عالما شيخا كثير الأحاديث ، يقال له راهب قريش لكثرة صلاته ، ولد في خلافة عمر وتوفي بالمدينة سنة (٩٤) ه.

أبو بكر بن عياش السلمي الباجدائي: صاحب غريب الحديث واسمه حسين توفى سنة (٢٠٤) ه.

أبو بكر عياش الكوفي المقري : أحد الأثمة الاعلام ، صدوق ثبت وصف بأنه صالح الحديث مات سنة ( ١٧٣ ) ه .

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: الأنصاري الخزرجي المدني القاضي ، وسده عمر بن عبد العزيز قضاء المدينة وكان ثقة ، توفي سنة (١١٧) ه .

أبو بكر التميمي = وائل بن داود

أبو بكر الصديق : عبد الله بن عثمان (أبي قحافة): أول الخلفاء الراشدين وأول من آمن برسول الله والمسلخ من الرجال وأحد أعاظم العرب ولد بمكة قبل الهجرة باحدى وخمسين سنة وكانت العرب تلقبه بعالم قريش وحرم على نفسه الحر في الجاهلية فلم يشربها بويع بالخلافة سنة (١١) ه. فحارب المرتدين دامت خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف له في الصحيحين (١٤٢) حديثا أعماله ومآثره أشهر من أن تعرف وأعظم من أن توصف توفي في المدينة سنة (١٣) هودفن إلى جوار النبي ما المناهدة والمناهدة وا

أبو بكر الضبعي = أحمد بن اسحق النيسابوري

أبو بكر القطيعي: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك عالم بالحديث ، كان مسند العراق في عصره من أهل بغداد، له القطيعيات خسة أجزاء في الحديث. ولد عام ( ٢٧٣ ) ه وتوفي عام ( ٣٦٨ ) ه .

أيو بلال : هو الأشعري الكوفي يقال إنه نوفي سنة ( ٢٢٢ ) ه .

أبو جحيفة : وهب بن عبد الله بن مسلم السُو َائي قـــدم على النبي وَلَيْكُ وَحِفْظ عنه ثم صحب علياً وولاه شرطة الكوفة لما ولي الحلافة، وكان علي يسميه وهب الخير ، روى عن النبي وَلَيْكُ وعن علي والبراء بن عازب وروى عن ابنه وعون والشعبي وغيرهم مات في ولاية بشر على العراق وقال ابن حبان سنة (٦٤) ه .

أبو جعفر بن حمدان = أحمد بن حدان النيسابوري الحيري

أبو حاتم بن حبان = محمد بن حبان النميمي البستي

أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي ، حافظ للحديث ، من أقران البخاري ومسلم ، ولد فى الري عام ( ١٩٥ ) ه و إليها نسبته ، وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم ، وتوفي في بغداد عام ( ٢٧٧ ) ه له ( طبقات التابعين ) و ( الزينة ) .

أبو الحريز = عبد الله بن الحسين البصري .

أبو الحسين بن فارس = أحمد بن فارس القزويني الرازي .

أبو حـَصيين = عثمان بن عاصم .

أبو حصين بن يحيي الرازي : صدوق ثقة

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت .

أبو خالد الدالاني: الأسدي الكوفي يقال إن اسمه يزيد بن عبد الرحمن، قال أحمد: لا بأس به . روى عنه شعبة والثوري .

أبو داود = سلمان بن الأشعث صاحب المسند

أبو داود الطيالسي = سليان بن داود

أبو الدرداء: عويمر وقبل عامر الأنصاري الخزرجي ، أسلم يوم بدر وشهد أحداً وأبلى فيها ، وقال عنه رسول ويتلاق يومها ( نعم الفارس عويمر ) وقال: (هو حكيم أمتي ) ، ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر ، مات في خلافة عثان وقبل لسنتين بقيتا من خلافة عثان .

أبو الزبير = محمد بن مسلم

أبو زرعة = عبيد الله بن عبد الكريم الرازي

أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان القرشي .

أبو ساسان = حُضين بن المنذر ٠

أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الحدري، استشهد أبوه يوم أحد، وهو من مشهوري الصحابة وفضلائهم المكثرين في الرواية، وكان معدوداً في أهل الصفاّة، فقيها نبيلا جليلا، وكان من الذين بايعوا على ألا وأخذهم في الله لومة لائم، غزا مع النبي الله اثنتي عشرة غزوة أولها الحندق، روى في الصحيحين ( ١١١) حديثاً سكن المدينة وتوفي بها سنة ( ٧٤) ه.

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى : قيل اسمه عبد الله ، كان أحد الفقهاء السبعة في المدينة ، توفي سنة (٩٤) ه .

أبو شيبة الخدري : الأنصاري ، له صحبة ولايمرف اسمه قال الطبراني هو أخو أبو سعيد وقيل توفي في حصار القسطنطينية .

أبر صالح = ذكوان السمان الزيات المدني .

أبو طالب عرسول الله وتلاثين عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، ولد قبل النبي على بخمس وثلاثين سنة ولما مات عبد المطلب كفل هو رسول الله على أحسن تربيته وسافر به صحبته إلى الشام وهو شاب ، ولمابعث قام بنصرته وذب عنه من عاداه ومدحه عدة مدائح وقد اختلف في إسلامه قبل موته وقال ابن عساكر في صدر ترجمته : قبل إنه أسلم ولايصح إسلامه .

أبو الطفيل = عمر بن واثلة الليثي .

أبو الطيب = طاهر بن عبد الله الطبري القاضي -

أبو العالمية البراء == زياد بن فيروز الرياحي .

أبو العالمية البصري : ثقة من التابعين ، مات سنة (٩٠) ه .

أبو العاليه الرياحي التابعي: اسمه ر'فيع بن مهران ، أدرك الجاهليـــة ويقال إنه قدم في خلافة أبي بكر ودخل عليه ،أسلمبعد وفاة النبي ﷺ بعامين وقد خلطه بعضهم بأبي العالمية البراء وعده بعضهم منالصحابة قال عنه العجلي: تابعي ثقة من كبار التابعين مات سنة (٩٠) ه وقيل (٩٣) ه وقيل (٩٨) ه. أبو العباس الأصم = محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري .

أبو العباس الغمري المالكي: الوليد بن بكر بن مخلد بنزياد، عالمبالحديث أندلسي من أهل سرقسطة ، رجل في طلب العلم إلى إفريقية وطرابلس الغرب والنشام والعراق وخراسان وما وراء النهر ولقي في رحلته أكثر من ألف شيخ وتوفي بالدينور عام (٣٩٢) ه. له ( الوجازه في صحة القول بالإجازه ) ذكر فيها من لقيهم في رحلته ،

أبو عبد الرحمنالسلمي : محمد بن الحسينالنيسابوري شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم ولد سنة (٣٢٠) ه وتوفي في نيسابور سنة (٤١٢) ه .

أبو عبد الله بن الآخرم الحافظ = محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري أبو عبد الله الزبيري الشافعي = أحمد بن سليمان .

أبر عبيد = القاسم بن سلام .

أبو عبيدة = عامر بن عبد الله بن الجراح .

أبو عبيدة = معمر بن المثنى البصري .

أبو العبيدين = معاوية بن سَبرة .

أبو عثمان النهدي = عبد الرحمن بن مل .

أبو العشراء الدارمي: اختلف في إسمه على أقوال منها: سنان وقيل عبد الله وقيل عبد الله وقيل عبد الله وقيل عبد الله عامر وقيل بلال بن يسار بن بكر. وهو من التابعين روىعن أبيــه وله حديث في كتاب السنن .

أبو العلاء = الحسن بن أحمد العطار الهمذاني الحافظ .

أبو على الغساني: الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجيّاني الأندلس، محدث من علماء الآندلس كان يتصدر للتدريس في جامع قرطبة وهو من أهلها ووفاته بها عام (٤٩٨) ه • له كتاب (تقييد المهمل) ضبط فيه كل مايقع فيه اللبس من رجال الصحيحين.

- أبو عمران الجوني = عبد الملك التابعي .
- أبو عمران الجوني = موسى بن سهل البصري .
- أبو عمرو السيباني التابعي = زرعة السيباني .
- أبو عمرو الشيباني التابعي = سعد بن أياس الكوفي .
- أبو الفتح نصر المقدسي = نصر بن ابراهيم النابلسي المقدسي . أبو المتوكل = على بن داود الناجي.
  - أبو المد لمّه = عبيد الله بن عبد الله .
- بر . أبو مرثد الصحابي = كناز بن الحصين الغنوي .
- أبو مسعود البدري: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، نزل ماء بدر فنسب إليها، وشهد أحداً وما بعدها، ونزل الكوفسة وكان من أصحاب على، واستخلف مرة على الكوفة، قيل مات بالكوفة بعد سنة (٤٠).
  - يعواب عليي، والمستحدد الله بن "ثوّب . أبو مسلم الحولاني = عبد الله بن "ثوّب .
    - أبو معاوية = محمد بن خازم .
  - أبو ممشر البراء = يوسف بن يزيد البصري العطاري .
- أبو منصور البغدادي = عبد القاهر بن طاهر التميمي الاسفراييني .
- أبو مويهبة الصحابي : مولى رسول الله والله على شهد غزوة المريسيع ، وكان من يقود لعائشة جملها ، روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص .
- أبو نصر الواقلي: هوعبيدالله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري ، من حفاظ الحديث ، أصله من سجستان ونسبته إليها على غير قياس ، سكسن مكة وتوفى فيها سنة (٤٤٤) ه .
  - أبو النضر = محمد بن السائب الكلبي .
  - أبو النمان عارم = محمد بن الفضل . - ٢٥٠ -

أبو نعيم = أحمد بن عبد الأصبهاني .

أبو نميم الفضل = الفضل بن دكين .

أبو هريرة: الصحابي المشهور اختلف في إسمه ، أسلم على خيبر سنة سبع وكان عريف مساكين الصفة كان أكثر الصحابة رواية على الإطلاف وأحفظهم، قال عنه الشافعي: (أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره) وكان حافظاً متثبتاً ذكياً مفتياً صاحب صيام وصلاة ، له في الصحيحين (٢٠٩) أحاديث ، توفي بالمقيق وقيل بالمدينة سنة (٥٧) أو (٥٩) ه.

أبو الوليد قاضي قرطبة = يونس بن مغيث .

أبويوسف صاحب الإمام أبي حنيفة: يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي ، أول من نشر مذهب أبي حنيفة ، كان فقيماً عالماً ، من حفاظ الحديث ، ولد بالكوفة عام (١١٣) ه ، ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد ومات في في خلافته عام (١٨٢) ه في بغداد وهو أول من دعي قاضي القضاة .

## \_ ابن\_

ابن الأثير الجزري عز الدين : هو على بن محمد أبو الحسن ، المؤرخ الإمام من العلماء بالنسب والأدب ولدفي جزيرة ابن عمر سنة (٥٥٥)ه وسكن الموصل وتوفي فيها سنة (٦٣٠) ه له مؤلفات كثيرة أشهرها كتابه الكامل في التاريخ في (١٢) مجلداً ، وأسد الغابة في معرفة الصحابة .

این أبي حاتم : هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد من كبار حفاظ الحديث، له كتب كثيرة أشهرها الجرح والتعديل، ولد سنة (٢٤٠) ه وتوفي سنة (٣٢٧)ه. ابن أبي خيشمة = أحمد بن زهير .

ابن أبي داود = أبو بكر بن أبي داود = عبدالله بن الميان بن الأشعث

ابن أبي ذئب: هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن ، تابعي من رواة الحديث من أهل المدينة ، كان من أورع الناس وأفضلهم ، ولد سنة (٨٠) ه وتوفي سنة (١٥٨) ه .

ابن أبي عروبة: سعيد بن مهران ، العدوي بالولاء البصري أبو النضر ، حافظ للحديث لم يكن في زمانه أحفظ منه ، قال الذهبي : أمام أهل البصرة في زمانه ، اختلط في آخر عمره ومات في عشر الثمانين لهمصنفات كانت وفاته عام (١٥٦) ه .

ابن أبى مليكه = عيد الله بن عبيد الله بن أبى مليكه .

ابن الأنباري النحوي : هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد من علماء اللغة والأدب ، ولد سنة (٥١٣) ه ببغداد وتوفي فيها سنة (٥٧٧) ه .

ابن بحينة = عبد الله بن مالك بن القيشب .

ابنجريج: أبو الوليدعبدالملك بنعبد العزيز ، فقيه الحرم المكني، وهو أول منصنف التصانيف بمكة، ولد في مكة سنة (٨٠) ه، وتوفي فيها سنة (١٥٠) ه.

ابن الجوزي : هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، علامة عصره في التاريخ والحديث ، ولد في بغداد سنة (٥٠٨) \* له نحو (٣٠٠) مصنف توفى في بغداد سنة (٩٩٠) \* .

ابن جوصاء = أحمد بن عمير الحافظ الدمشقى .

ابن حبان = محمد بن حبان أبو حاتم .

ابن حنبل = أحمد بن حنبل .

ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحق السلمي ، إمام نيسابور في عصره كان فقيها مجتهداً عالماً بالحديث ، ولد بنيسابور سنة (٢٢٣) ه ، ورحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر ، ولقبه السبكي بإمام الأئمة ، له مصنفات تزيد على (١٤٠) مصنفا ، منها كتاب الصحيح وهو أنفع المصنفات ، تدوفي بنيسابور سنة (٣١١) ه .

**ابن راهویه = اسحق بن راهویه .** 

ابن سَخَبْرَه : أبر معمر الكوفي روى عن جملة من الصحابة منهم عمــر وعلى ، تابعي ثقة ، توفي في ولاية عبيد الله بن زياد .

ابن سعد صاحب الطبقات؛ محمد بن سعد الزهري أبو عبد الله ، مــؤرخ ثقة من حفاظ الحديث ، ولد في البصرة عام (١٦٨) ه ، وسكن بغداد فتوفي فيها عام (٢٣٠) ه ، صحب الواقدي زماناً فكتب له وروى عنه حتى عرف بكاتب الواقدي قال الخطيب عنه هو عندنا من أهل العدالة وحديثه يــدل على صدقه فإنه يتحرى في الكثير من رواياته ، أشهر كتبه (طبقات الصحابة) المعروف بطبقات ابن سعد .

ابن سيرين = محمد بن سيرين .

ابن شهاب = الزهري .

ابن الصباغ الشافعى: هو أبو نصر عبد السيد بن محمد ، فقيه شافعي من أهل بغداد ولد فيهــــا سنة (٤٠٠) ه ، وتوفي في بغداد سنة (٤٧٧) ه . تولى التدريس في المدرسة النظامية أول مافتحت .

ابن الصلاح = عثان بن عبد الرحمن تقي الدين .

ابن عباس = عبد الله بن عباس .

ابن عبد البسر: أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي المالكي ، من كسبار حفاظ الحديث ، مؤرخ أديب بحاثة يقال له حافظ المغرب ، ولد بقرطبة سنة (٣٦٨) ه وقام برحلات طويلة في طلب العلم له مؤلفات كثيرة منها الاستيعاب في تراجم الصحابة ، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، قوفي في شاطبة سنة (٤٦٣) ه .

ابن عَشَّاب: عبد الرحمن بن محمد بن عتاب أبو محمد ، فاضل من أهل قرطبة ، له ( شفاء الصدور ) في الزهد والرقائق ولد عام (٤٣٣) ه وتوفي عام (٥٢٠) ه .

ابن عدي : أبو أحمد عبد الله بن عدي ،علامة بالحديث ورجاله ، له كتب كثيرة أشهرها ( الكامل ) في معرفة الضعفاء والمتروكين ، ولد سنة (٣٧٧) هو توفى سنة (٣٦٥) ه

ان عمر = عبد الله بن عمر .

ابن عمروس : أبو الفضل محمد بن عبيد الله ، محدث مالكمي المذهب .

ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري أبو عبد الله ، فقيه جمع بين الزهد والعلم ، ولد في مصر سنة ( ١٣٢ ) ه وتوفي فهدا سنة ( ٢٣١ ) ه ، وهو من تلاميذ مالك .

ابن الفر"اء الحنبلي = محمد بن الحسين .

ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، من أنمة الأدب ومن المصنفين المكثرين ولد في بغداد سنة ( ٣١٣ ) ه ، وسكن الكوفة ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها ، من كتبه ( تأويل مختلف الحديث ) توفي في بغداد سنة ( ٢٧٦ ) ه .

ابن كميمة : عبد الله بن لهيمة بنن فرعان الحضرمي المصري أبو عبسه الرحمن ، قاضي الديار المصرية وعالمها ومحدثها في عصره ، ولي قضاء مصر للمنصور العباسي عام ( ١٥٤ ) ه ، احترقت داره وكتب سنة ( ١٧٠ ) ه توفي في القاهرة عام ( ١٧٤ ) ه ، قال الذهبي عنه : كان ابن لهيمة من الكتاب للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه .

ابن ماكولا: أبو نصر علي بن هبة الله من ولد أبي دلف العجلي ، أمير مؤرخ من العلماء والحفاظ الأدباء، ولد في عكبرا قرب بغداد عام ( ٢٦١ ) ه، وسافر إلى بلاد كثيرة ، من كتبـــه ( الإنمال ) في المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب ، قال ابن خلكان لم يوضع مثله .

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك .

ابن المديني = علي بن أكمديني . .

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود .

ابن المسيب = عبد الله بن المسيب.

ابن معين = يحسى بن معين .

ابِن مُنفقًل : عبد الله بـن المغفل المزني ؛ صحابي من أصحاب الشجره سكن المدينة ، ثم كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا النـاس بالبصرة فتحول إليها ، وتوفي فيها عام ( ٥٧ ) ه له في الصحيحين ( ٤٣ ) حديثاً .

ابن منده : أبوعبد الله محمد بن إسحق، من كبار حفاظ الحديث الراحلين في طلبه المكثرين من التصنيف فيه ، ولد سنـــة (٣١٠) ه ، وتوفي سنة (٣٩٥) ه .

ابن نقطه = محمد بن عبد الغني الحنبلي البغدادي .

ابن وهب: أبو محمد عبد الله بن وهب المصري ، فقيم من الأثمة من أصحاب مالك ، جمع بين الفقه والحديث والعبادة ، كان حافظاً ثقة مجتهداً ، ولد في مصر سنة (١٢٥) ه ، عرض عليمه القضاء فأبى وخبأ نفسه ولزم منزله ، توفى فى مصر سنة (١٩٧) ه .

ابن يحيى الرازي = أبو حصين

### ـبـ

بجاله بن عبده: التميمي العنبري البصري، روى عن عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة، ذكروه في الثقات.

البخاري = محمد بن اسماعيل .

البرديجي الحافط = أحمد بن هارون .

البرقاني الحافظ أبو بكر = أحمد بن محمد .

مُبريد بن عبد الله بن أبي بردة : هو أبو بردة الأشعري روى عن جده ، قال ابن معين ثقة .

بُسر بن سعيد العابد المدني : روى عن جملة من الصحابة ، كان ثقة كثير الحديث ، مات بالمدينة سنة ( ١٠٠ ) ه ، ولم يخلف كفناً .

بُسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي : ثقة،من رواة الحديث ترجم له في تهذيب التهذيب .

بشر بن محجن : الديلي ، روى عن أبيه وله صحبة واختلف فيها إذ عده المخارى من التابمين .

بشير بن الخَصاصية : هو ابن معبد السدوسي صحابي .

بُشير بن كعب المدوي : روى عن جملة من الصحابة وشهد البرموك وهو ثقية .

بشير بن يسار الحارثي الأنصاري : روى عن جملة من الصحابة ، كان قليل الحديث ، وهو شنخ فقمه ثقة .

البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ، كان يلقب بمحيي السنة ، فقيه محدث مفسر ، نسبته إلى بغا من قرى خراسان بين هراة ومرو ، ولد سنة ( ٤٣٦) ه ، له مؤلفات منها التهذيب في فقه الشافعية وشرح السنة في الحديث ، ومعالم التنزيل في التفسير ، ومصابيح السنة ، والجمع بين الصحيحين توفى بمرو الروذ سنة ( ٥١٠ ) ه .

بلال بن رباح ؛ الحبشي التيمي أبو عبد الله ، الصادق الايمان الباذل نفسه دون دينه ، من السابقين الأولين ، اشتراه أبو بكر من أمية بن خلف وأعتقه. قال عمر بن الخطاب : أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا ، كان مؤذن الرسول عليه أقام بدمشق بعد وفاة الرسول عليه وتوني فيها سنة ( ٧٠ ) ه له في الصحيحين أربعة أحاديث .

بندار = محمد بن بشار

بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة : أبو عبد الملك القشيري ، من أهل الحديث المقبولين .

البويطي: أبو يعقوب يوسف بن يحيي صاحب الإمام الشافعي، قام مقامه في التدريس والإفتاء بعد وفاته، توفي في سجن بغداد عندما حمل على القول بخلق القرآن فأبى وذلك سنة ( ٢٣١) ه.

البهقى = أحمد بن الحدين .

### - ت -

الترمذي = محمد بن عيسى

قيم الداري: تميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية ، صحابي أسلم سنة (٩) ه ، كان يسكن المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثان ، روى عنه النبي وقيل وهذا من باب رواية الأكابر عن الاصاغر، وكان صاحب ليل واجتهاد وقام الليل كله مرة بقوله تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، وهو أول من قص بإذن الحليفة عمر رأول من أسرج المسجد ، مات سنة (٤٠) ه في بيت المقدس .

### \_ث\_

ثابت بنقيس: بنشما سالخزرجي الأنصاري المدني، خطيب الأنصار، بشره رسول الله عليه بالجنة ، شهد أحداً وما بعدها ، وفي الحديث : (نعم الرجل ثابت) ، ودخل عليه النبي وهو عليل فقال : (أذهب الباس رب الناس عن ثابت ابن قيس بن شماس) قتل يوم اليامة شهيداً في خلافة أبي بكر .

ثعلب : هو أحمد بن يحيى أبو العباس إمام الكوفيين في النحو واللغة ، كان راوية للشمر محدثًا ، ولد سنة ( ٢٠٠ ) ه وتوفي سنة ( ٢٩١ ) ه . الثملبي: أبو إسحق أحمد بن محمد ، مفسر من أهل نيسابور، له استغال بالتاريخ له مؤلفات أشهرها (عرائس المجالس) في قصص الأنبياء ، توفي سنة ( ٤٢٧ ) ه .

ثور بن زيد الديلي : المدني ، روى ع**ن ج**ملة من التابعين ، كان صدوقاً ، توفى سنة ( ١٣٠ ) ه .

ثور بن يزيد الكلاعي : أبو خالد ، من رجال الحديث ، كان محدث حمص، توفي في بيت المقدس سنة ( ١٥٣ ) .

الثوري = سفيان الثوري .

# - ج -

جابر بن عبد الله الصحابي: بن حرام بن سعد الأنصاري الخزرجي السلسمي، أسلم يوم العقبة، وكان أبوه يومئذ أحد النقباء ولم يشهد بدراً ولا أحداً وشهد ما بعدهما، وهو من سادات الصحابة وفضلائهم ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله ويناه و في الصحيحين ( ٢١٢) حديثاً، توفي في المدينة بعد أن كف بصره سنة (٧٣) ه. وهو آخر الصجابة موتاً في المدينة.

جارية بن قدامة : أبو أيوب البصري ، مختلف في صحبته . كان شجاعاً فتاكا ، وهو الذي أحرق البصرة على ابن الحضرمي ، وكان قائداً لعلي .

جرير البجائي الصحابي: بن عبد الله بن جابر، أبو عمرو أو أبو عبد الله، اختلف في وقت اسلامه والأرجح أنه قبل سنة عشر للهجره، وكان جرير جميلا قال عمر هو يوسف هذه الأمة وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة، ثم سكن جرير الكوفة وأرسله على رسولاً إلى معاويسة ثم اعتذل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة (٤١) ه.

جزره : هو صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي بالولاء ، أبو على ،

من أئمة أهل الحديث ، ولد بالكوفة عام ( ٢١٠ ) ه وسكن بغداد ، ثم رحل إلى الشام ومصر وخراسان في طلب الحديث ، ولم يكن في المراق وخراسان في عصره أحفظ منه ، واستقر في بخارى سنة ( ٢٦٦ ) ه وتوفي بها عام ( ٢٩٣ ) ه ، كان صدوقاً ثبتاً أميناً ذا مزاح ودعابة ، ولقب بحزره لأنسه صحف في حديث «كانت له خرزه فقال « جزره » .

جعفر بن أبي طالب : صحابي هاشمي من شجعانهم يقال له (جعفر الطيار) أخو علي بن طالب وكان أسن من علي بعشر سنين، أسلم قبل أن يدخل رسول ويتيليه دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ، ثم عاد إلى المدينة عند فتح خيبر سنة (٧) ه، وحضر و قعة مؤته ومات فيها عام (٨) ه بعد أن قطعت يداء وهو يحمل الراية فقيل إن الله أبدله عن يديه جناحين في الجنة .

# **- ح -**

الحاكم = محمد بن عبد الله النيسابوري .

حبان بن المَرقِمَة : العرقة أمه والمشهور أنها بفتح العين وكسر الراء ، واسمها قبلابة بنت سعمة .

حبان بن عطية السلمي ، كان بمن يدعو إلى علي .

حبان بن منقذ : بن عمرو الأنصاري الخزرجي كان رجلًا ضعيفًا وهو من الصحابة وقيل مات في خلافة عثمان .

حبان بن موسى : أبو محمد الكلابي الدمشقي مات سنة ( ٣٣١ ) ه .

حبان بن هلال الباهلي : أبو حبيب، وثقه أبن معين وغيره ، مات بالبصرة سنة ( ٢١٦ ) ه .

حذيفة بن اليمان الصحابي : حذيفة بن حل بن جابر العبسي أبو عبد الله (حل لقبه اليمان ) من الولاة الشجمان الفاتحين ، كان صاحب سر رسول

الله عَلِيْكُ فِي المَنافَقِينَ لَم يَعْلَمُهُمُ أُحَسِدُ غَيْرُهُ ، وَلَاهُ عَمْرُ عَلَى الْمُدَائِنَ بِفَارِسُ وَفَتَحَ نهاوند والدينور وماه سندان وهمذان والري، وزار المدينة ثم عاد إلى المدائن فتوفي فيها عام ( ٣٦ ) هروى له البخاري ومسلم ( ٣٧ ) حديثاً .

حريز بن عثمان : أبو عثمان الرحبي المشرقي الحمصي من الثقات ولد سنة ( ٨٠ ) ه وتوفي سنة ( ١٦٣ ) ه .

حسان بن ثابت بن منذر بن الحرام: أبو الوليد الصحابي شاعر النبي عَلَيْكُمْ من المخضرين ، كان من سكان المدينة وعمي قبل وفاته ، لم يشهد مع النبي عَلَيْكُمْ مشهداً لعلة أصابته ، توفي عام ( ٤٥ ) ه .

الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري أبو سعيد، تابعي إمام أهـــل البصرة وحبر الأمة في زمانه، ولد في المدينة عام (٢١) ه. وشب في كنف علي بن أبي طالب وسكن البصرة، وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الحق لومة لائم. توفي عام (١١٠) ه.

الحسن بن أحمد العطار الهمذاني : أبو العلاء إمام العراقيين في القراءات ، له باع في التفسير وغيره ، ولد سنة ( ٤٨٨ ) ه وتوفي سنة ( ٥٦٩ ) ه .

الحسن بن الصباح البزار: أبو علي الواسطي البغدادي، روى عنه البخاري وغيره، توفى سنة ( ٢٤٩ ) ه ٠

الحسن بن علي بن أبي طالب: الهاشمي القرشي أبو محمد ، ولد في المدينة المنورة عام (٣) ه ، أمه فاطمة الزهراء كان عاقلاً حليماً محباً للخير فصيحاً من أحسن الناس منطقاً وبديهة ، حج عشرين حجة ماشياً ، تنازل عن الخلافة لمعاوية عام (٤١) ه ، وانصرف إلى المدينة حيث أقام إلى أن توفي مسموماً عسام (٥٠) ه .

الحسين بن داود ( سُنيد ) : أبو علي المصيصي المحتسب ، له تفسير مسند ، مات سنة ( ٢٢٦ ) ه .

الحسين بن علي بن أبي طالب: أبو عبد الله السبط الشهيد ابن فاطعة الزهراء ، وهو مع أخيه الحسن سيدا شباب أهل الجنة ولد في المدينة المنورة سنة (٤) ه ، ونشأ في بيت النبوة . دعاه إلى الكوفة أشياع أبيه وأخيه من قبله فيها على أن يبايعوه بالخلافة ، فذهب إليهم بنسائه وذراريه ، فاعترض سبيله جيش أرسله يزيد بن معاوية في كربلاء ، فنشب قتال عنيف كان نتاجه مقتله رضي الله عنه وذلك في يوم الجمعة العاشر من محرم سنة (٦١) ه ولم يعلم مكان دفن رأسه على التحقيق .

حضين بن المنذر (أبو ساسان): البصري كنيته أبو محمد ، وأبو ساسان لقب له ، روى عن جملة من الصحابة ، وهو ثقة صدوق توفي سنة (٩٧) ه. حفص بن غياث الحنفي القاضي: أبو عمر ، قاض من أهل الكوفة ، كان من الفقهاء حفاظ الحديث ، وهو من أصحاب أبي حنيفة ، ولد سنة (١١٧) ه. وتوفى في الكوفة سنة (١٩٤) ه.

حفص بن غيلان ( ابن مُعَـيد ) : ثقة صدوق عند جماعة .

حفصة بنت سيرين: أم هذيـل الأنصارية البصرية ، روت عن بعض من أصحاب النبي عليلية قال إياس بن معاوية: ما أدركت أحداً أفضله على حفصة ، قرأت القرآن وهي ابنة اثنتي عشرة سنة توفيت سنة ( ١٠١ ) ه .

حكيم بن حزام: بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ، أبو خالد ، صحابي قرشي وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين ، مولده بمكة ( في الكعبة ) شهد حرب الفجار ، وكان صديقاً للنبي من قبل البعثة وبعدها ، عمر طويلاً قبل (١٢٠) سنة وكان من سادات قريش في الجاهلية والاسلام عالماً بالنسب أسلم يوم الفتح ، توفي بالمدينة عام ( ٥٤ ) ه .

حُنكتم بن عبد الله المطلُّلبي المصري : روى عن جملة من الصحابــة ، توفي بمصر سنة ( ۱۱۸ ) ه .

حماد بن زيد: بن درهم الأزدي الجهضمي مولاهم البصري أبو إسماعيل ، شيخ المراق في عصره ، من حفاظ الحديث المجودين ، يمرف بالأزرق ، أصله من سبي سجستان، مولده بالبصرة عام ( ٩٨ ) هـ، ووفاته فيها عام ( ١٧٩ ) هـ، كان ضريراً طرأ عليه العمى ، يحفظ ( ٤٠٠٠ ) حديث .

حماد بن سلمة : أبو سلمة البصري أحد رجال الحديث ، كان حافظاً ثقة مأموناً ، توفيعام (١٦٧ ) ه ٠

حمال بن مالك : صحابي شهد القادسية ، وقد أمره سعد بن أبي وقاص على الرحل حين توجه إلى العراق .

حَمَل بن النابغة ( ابن مالك ) : الهـــذلي ، أبو نضلة ، له رواية عاش إلى خلافــة عمر .

الحميدي (شيخ البخاري): أبو بكر عبد الله بن الزبير الأسدي، أحد أمَّة الحديث، توفي في مكة سنة ( ٢١٩) ه.

# - خ -

خارجة بن زيد بن ثابت: الأنصاري أبو زيد، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد سنة ( ٢٩ ) ه . ولد سنة ( ٢٩ ) ه .

خالد الحذَّاء ( خالد بن مهران ) : أبو المنازل البصري ، وثقـــه ابن ممين وغيره ، توفي سنة ( ١٤١ ) ه .

خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي : أبو الخارج ، وثقه النسائي وابن معين ، توفي سنة ( ١٣٢ ) ه .

خبيب بن عدي : الانصاري الأومي صحابي شهد بدراً واستشهد في عهد

النبي مَنْ الله وهو الذي أنشد عند قتله :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الشمصرعي وذلك في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أوصال شاو مزع

خديجة بنت خويلد: أم المؤمنين ولدت بكة ( ٦٨ ) ق . ه ، ونشأت في بيت شرف ويسار ، وكانت ذات مال كثير ، تاجر لها رسول الله على بأموالها ثم تزوجت به فولدت له كل أولاده عدا إبراهيم ، وهي أول من أسلم مع النبي عليه ، وتوفيت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات .

الخطابي: أبو سلمان حمد بن محمد ، فقيه محدث له كتب أشهرها معالم السنن ، ولد سنة ( ٣٨٨ ) ه .

الخطيب البغدادي : هو أبو بكر أحمد بن علي ، أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين ، ولد في غزية بين مكة والكوفة سنة ( ٣٩٣ ) ه ومنشؤه ووفاتــه ببغداد ، له كتب كثيرة أشهرها ( تاريخ بغداد ) ، توفي عام ( ٤٦٣ ) ه .

الخفاف = أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري .

خلف بن هشام البزار البغدادي : روى عن مالك وغيره ، وروى عنــه مسلم وغيره ، ثقه صدوق توفي سنة ( ٢٢٩ ) ه .

الخليل بن أحمد ( أبو سعيد البستي المهلبي): سمع من الخليل السجزي وأحمد ابن المظفر البكري .

الخليل بن أحمد ( ابو سعيد البستي الشافعي ) : فاضل تصرف في العلوم ، ودخل الأندلس وحدث عن أبي حامد الاسفراييني .

الحليل بن أحمد (أبو عبد الرحمن الفراهيدي): عالم اللغـــة والأدب وواضع علم العروض، ولد سنة (١٠٠) هـ.

الحيل بن أحمد (الأصبهاني): روى عنروح بن عباده ، وقيل إنما هو الخليل ابن محمد العجلي .

الخليل بن أحمد المزني : ذكره ابن حبان في الثقات .

خليفة بن خياط العصفري (شبّاب) : هو صاحب التاريخ توفي سنة ( ٧٤٠ ) ه .

الخليلي: خليل بن عبد الله الخليلي القزويني أبو يملى ، قاص من حفاظ الحديث المارفين برجاله ، له كتاب (الإرشاد في علماء البللاد) توفي سنة (٤٤٦) ه .

#### **-** 5 -

الدارقطني = على بن عمر .

### -:-

ذكوان السمان الزيات المدني (أبو صالح): ثقة مستقم الحديث، روىعنه أولاده الأربعــة .

### - ر -

رافع بن خدیج : بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي ، صحابي كات عریف قومه في المدینة، شهد أحداً والحندق وتوفي في المدینة متأثراً بجراحه عام ( ٧٤ ) ه . روی له البخاري ومسلم ( ۸ ) أحادیث ، ولد عام ( ۱۲ ) ق.ه . رافع بن عمرو: بن مجـدع أبو جابر الغفاري ، نزل البصرة وروى عنه ابنه عمران وعبد الله بن الصامت وهو جيير مولاهم، له في مسلم حديث. وهو أخو الحكم بن عمرو.

ربعي بن حر اش: بن جحش بن عمرو العبسي أبو مريح الكوفي ، تابعي مشهور ، لتي عمر بن الحظاب بالجابية وروى عن جملة من الصحابة ، ثقـــة في الحديث ، كان أعوراً ، يقال إنه لم يكذب قط ، توفي سنة ( ١٠١ ) ه .

ربيعة الرأي : ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني أبو عثان ، إمام حافظ فقيه مجتهد ، كان بصيراً بالرأي ( القياس ) فلقب ربيعة الرأي ، وكان من الأجواد ، أنفق على اخوانه ( ٤٠ ) ألف دينار ، قال ابن الماجشون ما رأيت أحداً احفظ للسنة من ربيعة ، وكان صاحب الفتوى بالمدينة وب تفقه الإمام مالك . توفي بالهاشمية من أرض الأنبار .

رُزيق بن حُكيم : أبو حكيم الأيلي ، وثقه النسائي وابن حبان . رُسَته = عند الرحمن الأصباني .

# - ز -

زبيد بن الحارث : أبو عبد الرحمن اليامي، ثبت ثقة توفي سنة ( ١٢٢ ) ه . زبيد بن الصلت : هو ابن معد يكرب الكندى . الزبير بن العوام: بن خويلد الآسدي القرشي ، أبو عبد الله ، الصحابي الشجاع وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من سل سيفه في الاسلام، أسلم وله (١٢) سنة ، شهد بدراً وأحداً وغيرهما وكان على بعض الكراديس يوم اليرموك وشهد الجابيه مع عمر بن الخطاب وجمله عرفيمن يصلح للخلافة بعده وكان في صدره أمثال العيون من الطعن والرمي ، وكان موسراً خلف أموالاً وأملاكاً بنحو (٤٠) مليون درهم ، قتله ابن جرموز غيلة يوم الجل بوادي السباع عام بنحو (٤٠) ه. روى له البخاري ومسلم (٩) أحاديث .

زر بن حُبيش: بن حباشة بن أوس الأسدي ، تابعي من جلتهم ، أدرك الجاهلية والاسلام ولم ير النبي وَلَيْنِيْنِهِ ، كان عالماً بالقرآن فاضلاً ، وكان ابن مسعود يسأله عن العربية ، سكن الكوفة وعاش (١٢٠) سنة ومات بوقعة بدير الجماجم عام ( ٨٣) .

زرعه السيباني (أبو عمرو السيباني التابعي): روى عن أبي أمامـــة، ونسبته إلى سيبان بطن من حمير .

زكريا بن دريد الكندي: كذاب وضَّاع، ادعى السماع من مالك والثوري.

الزهري ( ابن شهاب ) : هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر من بني زهرة من قريش ، أول من دو تن الحديث ، وأحد كبار الحفاظ والفقهاء ، تابعي من أهل المدينة ، نزل الشام واستقر بها ، وكتب عمر بن عبد العزيز الى عماله : عليكم بابن شهاب فانكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه ، وكان رحمه الله كريماً يعطي كل من جاء يسأله حتى إذا لم يبتى عنده شيء استسلف ، من أقواله : ما استودعت قلبي شيئاً فنسيته ، إن من غوائل العلم أن يترك العالم حتى يذهب علمه ، العلم خزائن وتفتحها المسائل ، ولد رحمه الله سنة ( ٥٨ ) ه وتوفي سنة ( ١٧٤ ) ه بشغن على حدود فلسطين من جهة الحجاز ، ووقف الأوزاعي يوماً على قبره فقال :

زياد بن رباح البصري: أبو رياح وقيل أبو قيس البصري، روى عن أبي هريرة ، تابعي ثقة وحديثه هو: ( بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الارض، وخريصة أحدكم، وأمر العامة) رواه مسلم.

زياد بن علاقة : أبو مالك الكوفي، قال أبو حاتم : صدوق الحديث، توفي سنة ( ١٣٥ ) ه .

زياد بن فيروز ( أبو العالية البرّاء ) : روى عن جملة من الصحابة ، وثقه أبو زرعة ، توفي عام ( ٩٠ ) ه .

زيد بن ثابت: بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، أبو خارجة ، صحابي ولد بالمدينة عام ( ١١) ت.ه، ونشأ بحكة ، وقتل أبوه وهو ابن ست سنين وتعلم وتفقه بالدين فكان رأساً في المدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض وكان من كتاب الوحي ، شهد أحداً وما بعدها ، قال النبي عليه ( أفرضكم زيد ) كان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي عليه ، وهو الذي كتب في المصحف لأبي بكر ، ثم لعثان حين جهز المصاحف للأمصار، توفي في المدينة عام المسحف لأبي بكر ، ثم لعثان حين جهز المصاحف للأمصار، توفي في المدينة عام ( ٤٥ ) ه . روى عنه الشخان عشرة أحاديث .

زيد بن حارثة : ابن شراحيل أو شرحبيل الكعبي ، صحابي ، اشترته خديجة بنت خويلد ووهبته إلى النبي والله عن تزوجها فتبناه الرسول والله وأعتقه وزوجه بنت عمته ، وظل الناس ينادونه زيد بن محمد حتى نزلت الآية و ادعوهم لآبائهم ، وكان من أقدم الصحابة اسلاماً ، ولم يبعثه النبي بالله في سرية إلا أمره عليها ، وجمل له الإمارة في غزوة مؤتة فاستشهد فيها عام ( ٨ ) ه .

زيد بن الخطاب: أبو عبد الرحمن وأخو عمر بن الخطاب، من شجمان العرب في الجاهلية والاسلام، وكان أسن من عمر وأسلم قبله، شهد المشاهد، وكانت راية المسلمين بيده يوم اليامــة، فثبت إلى أن قتل، وحزن عليه عمر حزناً شديداً وذلك عام (١٢) ه.

زينب بنت سيد البشر سيدنا محمد عَلَيْكُ : القرشية الهاشمية كبرى بناته ، تزوج بها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ، وولدت له عليماً وأمامة ، فمات علي صغيراً ، وبقيت أمامة فتزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد وفــاة فاطمة الزهراء

#### **\_ \_ \_** \_

سالم بن عبد الله بن عمر: بن الخطاب القرشي العدوي ، أحد فقهاء المدينة السبعة ، ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم ، كان إذا جاءت أحد السبعة فتيا ، دخلوا فيها جميعاً فنظروا فيها ثم أصدروا الحكم ، ولا يقضي القاضي حتى ترفع إليهم فيصدرون حكمهم ، قال ابن المسيب : كان عبد الله أشبه ولد عمر به ، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به ، وقال مالك : لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه ، توفي في المدينة المنورة سنة (١٠٦) ه .

سالم بن عبد الله النصري ( أبو عبد الله المديني ) : وهو سالم مولى النصريين وهو سالم سبلان عابمي ثقة ، روى عن جملة من الصحابة ، توفي سنة (١١٠) ه .

ستُحنون ؛ عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ، قاض فقيه انتهت إليه رياسة العلم في المغرب كان زاهدداً لا يهاب سلطاناً في حق يقوله . أصله شامي ، من حمص ، ومولده في القيروان عام ( ١٦٠ ) ه. ولي القضاء بها سنة ( ٢٣٤ ) ه ، اخباره كثيرة جداً وكان رفيع القدر عفيفاً ، أبي النفس ،

السراج = محمد بن إسحق النيسابوري أبو العباس.

سريجبن النعمان: أبو الحسين البغدادي روى عنه البخاري وغيره وهو ثقة توفي سنة ( ٢٣٥ ) ه .

سريج بن يونس: أبو الحارث البغدادي العابد ، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما ، توفى سنة ( ٢٣٥ ) ه .

سعد بن أبي وقاص : أبو إسحق . الصحابي الأمير ، فاتح العراق ومدائن كسرى ، أحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة ، أول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، فارس الاسلام ، ولد سنة ( ٢٣ ) ق.ه. وأسلم وهو ابن (١٧) سنة ، شهد بدراً ، وولي إمارة الكوفة زمن عمر ثم عزل في آخر زمن عثان فعاد إلى المدينة ومات فيها في قصره في العقيق بعد أن فقد بصره عام ( ٥٥ ) ه له في الصحيحين ( ٣٨ ) حديثاً .

سعد بن أياس الكوفي ( أبو عمر و الشيباني النابعي ) : روى عن جمــــلة من الصحابة ، وثقـــــه ابن معين حضر القادسية وعاش ( ١٢٠ ) سنة وهو من الخضر مين ولكن لم يو الرسول عَيْنَا لَهُ لذا عد من النابعين توفي سنة ( ٩٦ ) هو وقيل بعدها .

سعد بنخولة ( زوج سبيعة ) : القرشي العامري، ذكره بعضهم في البدريين وله ذكر في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص وحديث سبيعـــة بنت الحارث أنهــا كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ٥٠٠ الحديث •

سعد الجاري: مولى عربن الخطاب، ونسبته إلى الجار موضع قرب المدينة. سعيد بن مسعدة ( الأخفش الأوسط ) : أبو الحسن البصري ، نحوي عالم باللغة والأدب ، سكن البصرة وأخذ العربية عن سبيويه ، أضاف في أوزان الشعر بحر الحبب ، توفي سنة ( ٢١٥ ) ه .

سعيد بن المسيّب ( ابن المسيّب ): ابن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي ، أبو محمد ، سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ، وكان يعيش من التجارة بالزيت لا يأخذ عطاء ، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيت ، حتى سمي راوية عمر توفي بالمدينة عام ( ٩٤ ) ه عن ( ٨١ ) عاماً .

سفيان الثوري (أبو عبد الله): أمير المؤمنين في الحديث ، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والنقوى ولد في الكوفة سنة (٩٧) ه ، وتوفي في البصرة سنة (٩٦) ه .

سفيان بن عيينة (أبو محمد): محدث الحرم المكي، ولد في الكوفـة سنة ( ١٠٧ ) ه ثم سكن مكة ، قال الشافعي لولا مالك وسفيات لذهب علم الحجاز، توفي في مكة سنة ( ١٩٨ ) ه.

إذا أطلق السفيانان أريد بهما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة .

سفينة مولى رسول الله عليه : أبو عبد الرحمن له في مسلم حديث واحد ، هو من مولدي العرب وقبل من الفرس ، اشتراه النبي عليه وأعتقه وقبل اشترته أم سلمة وشرطت عليه خدمة النبي عليه عشر سنين ، وسبب تسميته سفينة ما روي عنه قال: «كنا معالنبي عليه فررنا بواد (أو نهر) وكنت أعبر الناس فقال لي رسول الله عليه : « ما كنت منذ اليوم إلا سفينة » وكان اسمه مهران فإذا قبل له ما اسمك ؟ قال أسماني رسول الله عليه سفينة فلل أريد غيره ، مات سنة (٧٠) ه مع جابر رضي الله عنه ورحمه .

سلم بن أبي الذيال البصري : وثقه ابن معين وغيره وروى له مسلم حديثًا .

سلم بن زرير: أبو يونس العطاردي البصري ، ضعفه ابن معين وروى له البخاري ومسلم عاش إلى سنة ( ١٦٠ ) ه تقريباً .

سلم بن عبد الرحمن النخمي : ويكنى أبا عبد الرحيم ، وثقه ابن ممين .

ملم بن قتيبة : أبو قتيبة الشعيري الخراساني الفريابي نزيـــل البصرة ، توفي سنة ( ٢٠٠ ) ه .

سلمان الأغر : أبو عبد الله المدنى ، روى عن جملة من الصحابة .

سلمان بن عامو : له صحبة تأخرت وفاته إلى زمن معاوية .

سلمان الفارسي: الصحابي الجليل أبو عبد الله شهد الحندق وأشار بحفره ، ولم يتخلف بعده عن مشهد ، قال عنه الرسول مطلبتي (سلمان منا أهل البيت)، روى في الصحيحين سبعة أحاديث ، مات في خلافة عثمان بالمدائن عام ( ٣٥) ه قيل عاش (٣٠٠) سنة والأكيد أنه عاش أكثر من (٣٥٠) سنة .

سلمة بن سلمان : لعله أبو سلمان المروزي ، روى عن ابن المبارك ، قال أبو حاتم هو من ُجلَّة أصحاب ابن المبارك ، وثقه النساقي وابن حبان ، مات سنة (١٩٦) ه.

سليم بن حيان الهذلي البصري : وثقه أحمد وابن معين والنسائي .

سليان بن الأشعث ( أبو داود صاحب السنن ): الأزدي السجستاني، أمام أهل الحديث في زمانه ، رحل رحلة طويلة في طلب الحديث ، أحد أغة الدنيا فقها وعلماً وورعاً وحفظاً وإتقاناً ، ولد في سجستان سنة (٢٠٢) هو وتوفي في البصرة سنة (٢٧٥)ه، أشهر كتبه السنن ، وهو أحد الكتب الستة جمع فيه (٤٠٠٠) حديث .

سليمان بن داود (أبو داود الطيالسي): مولى قريش ، من كبار حفاظ الحديث ، فارسي الأصل ، ولد عام (١٣٣) ه ، سكن البصرة وتوفي بها عام (٢٠٤) ه ، كان يحدث من حفظه ، 'سمع يقول : أسرد ثلاثين ألف حديث ولافخر ، له مسند جمعه بعض الحفاظ الخراسانيين .

سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين : أبو أيوب أحد الفقهاء السبعة بالمدينة كان سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت يقول له : اذهب إلى سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم ولد سنة (٣٤) ه وتوفي سنة (١٠٧) ه .

سليان التيمي : هو ابن طرخان أبو المعتمر البصري ، روى عن أنس وجملة من التابعين ، كان حافظاً صدوقاً ، توفي بالبصرة سنة (١٤٣) ه .

السمعاني = منصور بن محمد المروزي .

سنان بن أبي سنان الديلي المدني : روى عن جملة من الصحابة ، توفي سنة ( ١٠٥ ) هـ .

سنان بن ربيعة : أبو ربيعة الباهلي البصري ، روى عن أنس وشهر بن حوشب ، ذكره ابن حبان في الثقات .

سنان بن سلمة: أبو عبد الرحمن، ولد يوم حرب كان لرسول الله علي في أخر أيام الحجاج . سناناً ، مات في آخر أيام الحجاج .

سنان بن المقرن: المزني أحد الإخوة قال ابن سعد: له صحبة ، وذكره أبوحاتم وابن شاهين وغير واحدفي الصحابة وقال ابن منده: له ذكر في المغازي. سنُنبد = الحسن بن داود

سهل بن البيضاء: هي أمه وأبوه وهب بن ربيعة القرشي • كان بمن قام بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ، وهو من أكبر أصحاب النبي ويُطِيِّهُ سنا ، وقال أبو عمر: أسلم سهل بمكة فكتم اسلامه ، فأخرجته قريش إلى بدر فأسر يومئذ ، فشهد له ابن معود أنه رآه يصلي بمكة فأطلق. مات في المدينة وصلى عليه رسول الله عليه في المسجد هو وأخيه .

سهل بن حنيف : صحابي شهد بـدراً وآخى الرسول عليه وبين علي ابن أبي طالب ، توفي سنة ( ٣٨ ) ه .

سهيل بن البيضاء: هي أمه وأبوه وهب بن ربيعة القرشيشهد بدراً وتوفي سنة تسع ، وقال بعضهم إنه هو الذي أسر يوم بدر ( راجع ترجمة أخيه سهل ابن البيضاء ) .

سويد بن المقرن : أبو عدي المزني ، روى عنه مسلم حديثاً واحداً سكن الكوفة ، روى عنه ابنه معاوية بن سويد وهـ لال بن يسار وهو من الصحابة وأخوه النعان بن المقرن .

سيار بن سلامة : أبر المنهال الرياحي البصري ، هو ثقــــة صدوق توفي سنة ( ١٢٩ ) ه .

سيبويه = عمرو بن عثمان أبو بشر .

# ـ ش ـ

الشافعي = محمد بن إدريس أبو عبد الله .

شبًّاب = خليفة بن خياط العصفري .

شرحبيل بن حسنة : هي أمـــه وأبوه عبد الله بن الطاع بن الغطريف ، صحابي من القادة ، أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة ، وغزا مع النبي مطلح فأوفده رسولاً إلى مصر ، ثم جعله أبو بكر أحد قادة فتح الشام فافتتح الأردن كلها ، توفي بطاعون عمواس عام (١٨) ه وكانت ولادقه عام (٥٠) قبل ه .

شريك : هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخمي الكوفي ، أبو عبد الله ، عالم بالحديث فقيه اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته ، استقضاه المنصور العباسي على الكوفة عام ( ١٥٣ ) ه ثم عزله ، وأعاده المهدي ، فعزله موسى الهادي ، كان عادلاً في قضائه، مولده في بخارى عام (٩٥) ه ووفاته في الكوفة (١٧٧)ه.

شعبة : هو شعبة بن الحجاج الواسطي أبو بسطام ، من أنمة الحديث حفظاً ودراية وتثبتاً ولد بواسط سنة ( ٨٢ ) ه قـــال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق توفي بالبصرة عام ( ١٦٠ ) ه .

الشمي = عامر بن شراحبيل

شَكَلَ : بفتحتين ابن حميد المبسي ، صحابي نزل الكوفة ، قال ابن السكن هو من رهط حذيفة بن اليان، حديثه في الكوفيين وروى له أصحاب السنن حديثاً ، وله رواية عن على .

شمفون: بمعجمتين ، ويقال بمهملتين ، ويقال بمعجمة وعين مهملة ، أبو ريحانه الآزدي مشهور بكنيته ، له صحبة ، وأخرج له أحمد والنسائي والطبراني ، وقيل نزل مصر وقيل سكن بيت المقدس، وهو صاحب عبادة وزهد وولايات ذكره ابراهيم بن الجنيد في كتاب الأولياء .

#### ـ ص ـ

صاعقة = محمد بن عبد الرحم .

صالح بن أبيصالح (ابن ذكوان): الذي أبوه أبوصالح السمان ، تابعي مدني يكنى أبا عبد الرحمن أخرج له مسلم .

صالح بن أبي صالح ( ابن مهران ) : مولى عمرو بن حريث تابعي روى عن أبي هريرة ، ضعفه ابن معين .

صالح بن أبي صالح ( ابن نبهان ) ؛ هو مولى التوأمة وكنيته أبو محمد ، تابعي ، مدني ، والتوأمة بنت أمية بن خلف الجحي .

صالح بن أبي صالح ( السدوسي ) : تابعي ذكره ابن حبان في الثقات . صالح بن محمد ( جزرة ) راجع جزرة · صُدَّيَّ (أبو أمامة): ابن العجلان الباهلي السهمي، سكن مصر ثم حمص، صحابي روى عن رسول الله صلح وله في الصيححين سبعة أحاديث، في البخاري ثلاثة وفي مسلم أربعة.

صفوان بن البيضاء : هي أمـــه وأبوه وهب ، هو أخو سهل وسهيل ، روى ابن اسحق وموسى ابن عقبة وابن سعد وابن أبي حاتم أنه شهد بــدراً واستشهد فيها . بينا جزم ابن حبان بأنه مات سنة (٣٠) ه، وهناك روايات أخرى مختلفة في موقه .

الصوري: أبر عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ ، سمع الحديث على كبر سنه حتى صار رأساً وانتقل إلى بغداد سنة ( ٤١٨) ه ، كان حافظاً متقناً ديناً يَسْر د الصوم ، وكان الخطيب البغدادي من تلامذته ، توفي ببغداد سنة ( ٤٤١) ه .

الصير في الشافعي: أبو بكر محمد بن عبد الله الصير في ، أحد المتكلمين الفقهاء من الشافعية قال أبو بكر القفال: كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، وهو من أهل بغداد ، توفى سنة ( ٣٣٠ ) ه.

### - ض -

الضحاك بن عثمان : كان من أكبر أصحاب مالك ، توفي سنة ( ١٨٠ ) ه .

الضحاك بن قيس ( الأحنف ) : المنقري التميمي ، سيد بني تميم وأحسد المطاء الدهاة الفصحاء الشجمان الفاتحين ، يضرب به المثل في الحلم ، ولد في البصرة قبل الهجرة بثلاث سنوات ، وأدرك النبي عليه ولم يره ، ووفد على عرحين آلت إليه الخلافة ، شهد الفتوح وشهد صغين مع علي وولي خراسان ، وأخباره كثيره ، توفي بالكوفه سنة ( ٧٢ ) ه .

# ضرار بن مرة الشيباني : وثقه النسائي وغيره ، توفي سنة ( ١٣٢ ) ٨ .

# - 4 -

الطبراني: سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم ، من كبار المحدثين ، أصله من طبرية الشام وإليها نسبته ، ولد بعكا عام (٢٦٠) ه، ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيره وتوفي بأصبهان ، له ثلاثة معاجم في الحديث وله كتب في النفسير والأوائل ودلائل النبوة ، توفي سنة (٢٦٠) ه.

الطبري طاهر بن عبد الله القاضي (أبو الطيب): قاض من أعيات الشافعية، ولد سنة ( ٣٤٨) ه في آمل طبرستان، واستوطن بغداد وولي القضاء بربع الكرخ، توفي في بغداد سنة ( ٤٥٠) ه.

طلحة بن عبيد الله : بن عثان القرشي التيمي ، صحابي كان رامياً في الاسلام ، عُذب مع أبي بكر شهد المشاهد كلها غير بدر حيث أرسله الرسول والمسلم الأنباء مع سعيد بن زيد وأسهم لهما بعد المعركة ، أبلى في أحد خير البلاء ، هو أحد العشرة المبشرين ، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثانية السباق إلى الاسلام ، وأحد الحسة الذين أسلموا على يد أبي بكر ، له في الصحيحين سبعة أحاديث ، قتل رضي الله عنه يوم الجل سنة (٣٦) ه .

طلحة بن مصرف بن عمرو كعب : أبو محمد ، روى عن جملة من الصحابة والمتابعين ، وهو من أقران الأعمش ، قال ابن سعد : كان ثقـة ، وله أحاديث صالحة ، توفي سنة ( ١١٢ ) ه .

## \_ ظ \_

ظهير بن رافع: الأنصاري الأوسي العُقبي ، عم رافع بن خُديج ، أخرج له البخاري ومسلم حديثًا واحداً هو حديث المزارعة ، ولم يرو عن النبي والمنطقة عيره ، وقد انفرد بذكره الأوزاعي عن أبي النجاشي .

عائذ الله الحولاني ( أبو ادريس الحولاني ) : تابعي فقيه كان واعظ أهل دمشق وقاصهم في خلاف عبد الملك ، وولاه عبد الملك القضاء في دمشق ، قال فيه الذهبي : عالم أهل الشام . ولد سنة ( ٨ ) ه ومات سنة ( ٨٠ ) ه .

عائشة بنت أبي بكر: أم المؤمنين تزوجها رسول الله وسي بحث وهي بنت ست سنين ، وبنى بها في المدينة وهي بنت تسع ، ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة ، وماتت هي بالمدينة سنة (٥٦) ه. ودفنت بالبقيع ليلاً ، وصلى عليها أبو هريرة . كانت أفقه النساء مطلقاً ، ولها من الفضائل ما لا مجال لذكره ، وهي من المكثرين في الرواية عن سيدنا محمد وسي وتعد من أصحاب الألوف ، روي عنها الشيخان (٣١٦) حديثاً ، وروى عنها خلق كثير منهم عروة بن الزبير ، وابن أبي مليكة ، وعطاء .

عاصم الأحول: عاصم بن سليان الأحول البصري أبو عبد الرحمن، من حفاظ الحديث، ثقة ، من أهل البصرة، تولى بعض الأعمال ، فكان بالكوفة على الحسبة وكان قاضياً بالمدائن، واشتهر بالزهد والعبادة توفي سنة ( ١٤٢) ه.

عامر بن شراحيبل (أبو عمرو الشعبي): راوية من التابعين ، كان يضرب به المثل في الحفظ ، ولد في الكوفة عام (١٩) ه ، كان من رجال الحديث الثقات ، استقضاه عمر بن عبد العزيز ، وكان فقيها شاعراً ، مات فجأة في الكوفة عام (١٠٣) ه .

عامر بن شمر : وهو تصحيف وأصله عامر بن شهر ، أبو شهر ، صحابي روى عنه الشعبي وله حديث في سنن أبي داود ، وكان أحـــد عمال النبي والمسلم على اليمن .

عامر بن عبد الله بن الجراح ( أبو عبيدة ) : الصحابي المشهور ، أسلم قديمًا وهاجر قديمًا وشهد بدراً وما بعدها ، وانتزع يوم أحد حلقتي المنفر من جبهة

النبي عَلِيْكُ بِثَنيْتَيهِ فسقطتا ، من المبشرين بالجنة ، وأمين هذه الأمة ، مات سنة ( ١٨ ) ه في طاعون عَمُواس في فلسطين .

عامر بن عبده البجّلي ( أبو أياس الكوفي ) : روى عن ابن مسعود ، وهو تابعي ثقـــة .

عامر بن عبيدة الباهلي : البصري قاضي الكوفة ، روى عن أنس وغيره، وثقه غير واحد .

عامر بن واثلة الليثي (أبو الطغيل): صحابي أدرك النبي والله و و الروى عن أبى بكر وعمر وكثير من الصحابة، وروى عنه الزهري وأبو الزبير وقتاده وغيرهم، توفي سنة (١٠٠) ه أو ما بعدها وهو آخر من مات من الصحابة.

عباد بن حنيف : هو أخو سهل وعثان بنو حنيف وهو من الصحابة .

العباس (ع رسول الله والله والله الله والله والله والله والله والاسلام والله و

عبد الحميد بن عبد المجيد ( الأخفش ): أبو الخطاب من كبار العلماء بالعربية توفي سنة ( ۱۷۷ ) ه .

عبد الخالق بن سلمـــة: أبو روح الشيباني البصري ، روى عن سعيد ابن المسيب ، وهو ثقة ، له في مسلم والنسائي حديث واحد .

عبد الرحمن الأصبهاني ( ر'ستَه ) : هو أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر ، محدث صدوق ، ولد سنة ( ۱۸۸ ) ه ، وتوفي سنة ( ۲۰۰ ) ه .

عبد الرحمن بن سلمان : الحجري الرعيني المصري ، قــال البخاري عنه : فيــه نظر . عبد الرحمن بن عمرو ( الأوزاعي ) : الإمام المشهور أبو عمرو ، امسام الديار الشامية في الفقه والزهد ولد في بعلبك سنة (٨٨) ه ، ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي فيها سنة (١٥٧) ه في الحمام ليلا بعد أن أغلق عليه ، قال اسحق بن راهويه : إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سننة .

عبد الرحمن بن عوف: القرشي الزّهري المكي يقال أن أمه الشفا هي التي تولت ولادة النبي وَلِيْنِهُ وكانت قابلته ، سماه النبي وَلِينِهُ إذ كان اسمه عبد عرو أو عبد الكعبة ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، صلى رسول الله والله خلفه يوم تبوك ، وكان ذا مال وتجارة وأخباره في الجود والسخاء وسعة الصدر والبر والصله والتواضع والحوف من الله تعالى والإمانة والتعفف كثيرة مشهورة ، أخرج له الشيخان أربعة أحاديث ، توفي سنة ( ٣١ ) ه أو ( ٣٣ ) ه وصلى علمه عنان بوصبة منه .

عبد الرحمن بن المقرن : بن عائذ المزني ، قال ابن سعد له صحبة ويقال أن اسمه كان عبد عمرو بن مقرن فغيره رسول الله علياتيم .

عبد الرحمن بن مل (أبو عثمان النهدي) ، من قضاعة ، أدرك النبي وَمُتَطِيِّهُ وَلَمُ لِللَّهِ وَلَمُ لِللَّهِ وَلَم ولم يوه ، شهد فتح القادسية وجابرلاء واليرموك وغيرها ، وتوفي في أول ولاية الحجاج على العراق في البصره ، كان ثقة أميناً .

عبد الرحمن بن يزيد: أبو محمد تابعي من رجال الحديث ، ولد في حياة رسول الله ويتلاق ، وولي القضاء لعمر بن عبد المزيز ، قال الأعرج: ما رأيت رجلاً بعد الصحابة أفضل منه ، مات بالمدينة سنة ( ٩٨ ) ه .

عبد الغني بن سعيد الأزدي : أبو محمد شيخ حفاظ الحديث بمصر ، ولد في القاهرة سنة ( ٣٣٢) ه وتوفي فيها سنة ( ٤٠٩ ) ه ، من مؤلفات ( مشتبه النسبة ) و ( المؤتلف و المختلف ) .

عبد القاهر بن طاهر التميمي الإسفراييني (أبو منصور البغدادي): كان

صدر الإسلام في عصره ولد في بغــــداد ورحل إلى خراسان ، له تصانيف كثيرة ، توفي في اسفرايين سنة ( ٤٢٩ ) ه .

عبد الله أبو لمُتب ( ابن اللُّنيمة ): صحابي . 'ذكر في حديث في الصحيحين أن رسول الله مَيْنَالِيْهِ بعث رجلًا على الصدقات يدعى ابن اللتيبه .

عبد الله بن أحمد بن حنبل: الشيباني البغدادي ، أبو عبد الرحمن ، حافظ للحديث من أهل بغداد له الزوائد على كتاب ( الزهد ) لأبيه وكتاب ( زوائد المسند ) زاد به على مسند أبيه نحو عشرة آلاف حديث ، ولد عام ( ٢١٣ ) هو توفي عام ( ٢٩٠ ) ه .

عبد الله بن أم مكنوم: ويقال اسمه عمرو بن أم مكنوم، أسلم قديماً بكة وكان من المهاجرين الأولين، قدم المدينة قبل ان يهاجر رسول الله وينائله وكان النبي وينائله يستخلفه على المدينة في عامة غزو انديصلي بالناس وكان ضريراً ، نزلت فيه سورة (عبس) وآية (غير أولي الضرر) خرج إلى القادسية وشهد القتال واستشهد هناك وكان معه اللواء، وقيل بل رجع إلى المدينة بعد القادسية وتوفى فها .

عبد الله بن بسر: أبو صفوان وقيل أبو بسر الحمي المزني هـــو وأبوه واخوة له صحابة ، توفي سنة ( ٨٨ ) ه بحمص كان بمن صلى إلى القبلتين ، قيل عشر حتى بلغ المئة وهو آخر الصحابة موتـــا بالشام ، انفرد كل واحد من الشيخين عنه مجديث ، وخرج عنه الأربعة .

عبد الله بن مجينة = عبد الله بن مالك بن القشب.

عبد الله بن "ثو ب (أبو مسلم الخولاني): تابعي فقيه عابد زاهد، نعته النهي بقوله: ريحانة أهل الشام ، أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي عليه وقدم المدينة في خلافة أبي بكر وهاجر إلى الشام ، توفى فى دمشق عام (٦٢) هو وقدره بداريا .

عبد الله بن جعفر: هو أول مولود للمسلمين في الحبشة ، شهد فتوح الشام وأبلى فيها وحمسدت مواقفه وله أخبار واسعة فى السخاء والفتوة والشجاعة والشهامة ، روى في الصحيحين حديثين ، وخرج عنه الأربعة مات سنة ( ٨٠ ) ه في المدينة وصلى عليه واليها حينذاك أبان بن عثمان .

عبد الله بن الحارث: بن جزء ، شهد فتح مصر وسكنها وكان آخر من بقي من الصحابة ، أخرج له الشيخان حديثين، مات سنة ( ٨٦ ) ه ، وروي أن أبا حنيفة الإمام رآه وهو غلام وسمع منه قوله عَنْظِيْهُ : ( من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب ) .

عبــد الله بن الحسين البصري ( أبو الحريز ) : البصري قاضي سجستان وثقه ابن معين ، روى عن عكرمة .

عبد الله بن حماد ( شيخ البخاري ) أبو عبد الرحمن ، توفي سنة (٣٦٩) ه

عبد الله بن دينار: أبو محمد البهراني الحمي ، روى عن عمر بن عبد العزيز والزهري ، وروى عنه معاوية بن صالح والجراح ، قــــال المفضل عن يحى : ضعيف ، ووثقه النيسابوري ، وقال الدارقطني : لا يعتبر به ،

عبد الله بن ذكون القرشي المدني (أبو الزناد): محدث من كبار المحدثين، كان سفيان يسميه أمير المؤمنين في الحديث، قـــال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وصرف، ولد بالمدينة سنة (٦٥) هوتوفي فيها فجأة سنة (١٣١) ه.

عبد الله بن الزبير : ولد في المدينة عند مقدم رسول الله على ، وقتل في مكة سنة (٧٣) ه ، حنكه ررسول الله على ودعا له وقدال : (كبش بين ذياب ، وذياب عليها ثياب ، ليمنعن البيت وليقتلن دونه ) ، كان غاية في العباده ونهامة في الشجاعة وشدة البأس وشهد فتح أفريقية ، بويم له بالخلافة سنة (٦٤) ه ، بعد وفاة معاوية ، ثم حصره الحجاج بمكة وقتله هناك ، أخرج له الشيخان تسعة أحاديث .

عبد الله بن سَخبره = ابن سخبره .

عبد الله بن سليمان بن الأشعث ( أبو بكر بن أبي داود ) : من كبار حفاظ الحديث ، وهو ابن المحدث الكبير أبي داود صاحب السنن ، ولد سنة (٣٣٠) ه ، له تصانيف وتوفي في بغداد سنة (٣١٦) ه .

عيد الله بن عباس ( ابن عباس ) : ابن عبد المطلب ، حبر الأمة وترجمان القرآن ، ولد عام الشعب قبل الهجرة بثلاث سنرات ، وحنكه رسول الله عليه بريقه وقال ، ( اللهم بارك فيه وأكثر منه وعلمه الحكمة ) ، وقال : ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) . سمي البحر لسعة علمه وهو أحد العبادلة الأربعة ، وأحد الستة المكثرين في الرواية ، روى عنه الشيخان (٣٣٤) حديث وتوفي بالطائف سنة (٧٠) ه .

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ( ابن أبي مليكة ) : أبو بكر التيمي المكي ، كان قاضياً لابن الزبير ، ومؤذناً له ، روى عن جملة من الصحابة ومات سنة (١١٧) ه .

عبد الله بن عمر بن الخطاب: أبو عبد الرحمن، ولد بعد البعثة بثلاث سنين وأسلم مع أبيه، وهاجو إلى المدينة، كان من المكثرين في الرواية عن رسول الله ويختلفه ، وكان كثير الاقتداء به في أخلاق وعبادته وأفعاله . قال جابر في حقه: ( ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر) وقال السدي: ( رأيت نفراً من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي عليه إلا ابن عمر ) . كان أعلم الناس بمناسك الحج ، وكان كثير الصدقة إلى حد أنه لا يبقي لديه شيئاً ، توفي سنة (٧٤) ه .

عبد الله بن عمرو بن العاص : أسلم قبل أبيه ، وكان من العباد المجتهدين والمحدثين المكثرين ، شهد فتوح الشام مع أبيه وكانت الراية معه يوم اليرموك ، وكان يلوم أباه في ملابسة الفتن ، روى في الصحيحين (٤٥) حديثاً ، مات بمصر سنة (٦٣) ه . كان بينه وبين أبيه في السن (١٢) سنة وقيل (٢٠) سنة .

عبد الله بن مالك بن القشب ( ابن 'نجينة ): هي أمه وقيل جدته ، كان من السابقين الأولين ، وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر ؛ وكان ينزل موضعاً بقرب المدينة ، خرج له الشيخان أربعة أحاديث ، توفي مع عائشة رضي الله عنها في آخر خلافة معاوية .

عبد الله بن المبارك ( ابن المبارك ) : ابن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي أبو عبد الرحمن ، الحافظ شيخ الاسلام المجاهد التاجر ، جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء ولد سنة (١١٨) ه وكان من سكان خراسان ، ومات بهيت سنة ( ١٨١) ه منصرفاً من غزو الروم .

عبد الله بن محمد الضميف (أبو محمد الطرسوسي): روى عن ابن عيينة وغيره ، وروى عنه أبو داود والنسائي وهو صدوق ثقة .

عبد الله بن مسعود (ابن مسعود): أبو عبد الرحمن الهذيي ، من السابقين إلى الاسلام ، أسلم سادس ستة ، هاجر إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة ، شهد مع رسول الله على المشاهد كلها ، كان رسول الله على الماس فنوه من أهل البيت ، كان شديد الملازمة لرسول الله على ، كثير الخدمة له ، وكان صاحب سواكه وطهوره ونعله ، كان كثير التمسك بما جاء عن الرسول على أو كان كثير الحديث عنه ، بعثه عمر قاضياً على الكوف عن الرسول على بيت ها لها ، وكتب إلى أهلها : (إني به ثت عمار بن ياسر أهيراً ، وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً ، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله الله من أهل بدر ، فاقتدوا بها وأطيعوهما واسمعوا قولها ، وقد آثرتكم بعبد الله على من أهل بدر ، فاقتدوا بها وأطيعوهما واسمعوا قولها ، وقد آثرتكم بعبد الله على وهو معلمهم وقاضيهم ومؤسس طريقتهم إلى خلافة عثان ، ثم قدم في آخر عمره من الكوفة إلى المدينة ، ومات بها سنة (٣٢) ه .

 زمعة التابعي ، أسلم يوم الفتح سنة (٨) ه وقتــل في المدينة يوم حصر عثمان في داره عام (٣٥) ه .

عبد الملك التابعي (أبو عمران الجوني): هو عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري ، أحد العلماء رأى عمران بن الحصين ، وثق ابن معين ، توفي سنة (١٢٨) ه.

عبد الملك العرزمي : هو ابن أبي سليان واسمـه ميسرة ، أبو محمد ، أحد الأثمة، روى عن أنس بنمالك وعطاء، وثقه غير واحد، توفي سنة (١٤٥) ه.

عبد الواحد النصري : ابن عبد الله أبو بشر الدمشق، تابعي ثقـة ، ولي لبني أمية المدينة ومكة والطائف .

عبد الوهاب بن عبد العزيز : أبو الفرج الفقيه الحنبلي .

عبيد الله بن أحمد ( الأزهري ) : أبو القاسم ، شبخ الخطيب البغدادي .

عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (أبو زرعة): من حفاظ الحديث الأنمة، من أهل الري زار بغداد وحدث بها وجالس أحمد بن حنبل، ولد سنة (٢٠٠) ه وتوفي بالري سنة (٢٦٤) ه.

عبيد الله بن عبد الله ( أبو المُدرِلــّه ) : المدني ، مولى عائشة أم المؤمنين ، وثقه ابن حبان .

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أبو عبد الله مفتي المدينة وأحد الفقهاء السبعة فيها ومؤدب عمر بن عبد العزيز ، قال ابن سعد : (كان ثقة عالمًا فقيهًا كثير الحديث والعلم بالشعر ) مات بالمدينة سنة (٩٨) ه .

عبيدة بن حميد التميمي المعروف بالحذّاء : أبو عبد الرحمن الكوفي ، وثقه ابن معين ، توفي عام (١٩٠) هـ . عبيـــدة بن سفيان الحضرمي : روى عن أبي هريرة وغيره ، كان قليل الحديث ، له عند مسلم حديث : ( يحرم كل ذي ناب من السباع ) .

عَبيدة بن عرو السلماني المرادي : تابعي ، أسلم باليمن أيام فتح مكة ، ولم ير النبي وَلَيْكُلُونُهُ ، وكان عريف قومه ، هاجر إلى المدينة أيام عمر ، وحضر كثيراً من الوقائع ، وتفقه وروى الحديث ، وكان يوازي شريح ا في القضاء ، قال أشعب عنه : (أدركت الكوفة وبها أربعة بمن يعد في الفقه ، فمن بسدأ بالحارث ثنى بعيده أو العكس ، ثم علقمة الثالث ، وشريح الرابع ، توفي سنة ( ٧٧ ) ه .

عتبة بن مسعود : أخو عبد الله لأبويه ، هاجر إلى الحبشة وقيل شهد أحداً وقيل جاء بعدها إلى المدينة مات في زمن عمر وبكاه أخوه وعندما سئل أتبكي؟ قال نعم أخي في النسب وصاحبي ممع رسول الله ويتلاق وأحب الناس إلى إلا ما كان من عمر .

عثان بن أبي شيبة أو عثان بن محمد بن أبي شيبة : الكوفي العبسي أبو الحسن ، من حفاظ الحديث ، رحل من الكوفية إلى مكة والري وبغداد ، وصنف المسند والتفسير وكان ثقة مأمونا ، وحكيت عنه تصحيفات لبعض الآيات كأنها على سبيل الدعابة ، وهو أخو عبد الله المتوفى سنة (٣٣٥)ه. ولد سنة (١٥٦) ه. ولد سنة (١٥٦) ه.

عثمان بن حُنْمَيف: شهد أحداً ومــا بعدها ، وولاه عمر السواد ، حضر مع علي وقعة الجل ، ثم سكن الكوفة ، وتوفي فيها في خلافـــة معاوية بعد عام (٤١) ه .

عثمان بن عاصم (أبو حصين): الأسدي الكوفي، روى عنجملة من الصحابة، كان ثقة في الحديث، توفي سنة (١٢٨) ه.

عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح) الشيخ تتي الدين؛ ابن موسى الشهر زوري

الكردي الشرخاني أبو عمرو أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال ، ولد في شرخان (قرب شهر زور) وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسات فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية ، وانتقل إلى دمشق فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث، له كتب كثيرة منها: (معرفة أنواع الحديث) وهو المعروف بقدمة ابن الصلاح، وهو الذي عناه المؤلف هنا، (والفتاوى) و (شرح الوسيط) في فقه الشافعية ، (وأدب المفتي والمستفتي) و (صلة الناسك في صفة المناسك) و (طبقات الفقهاء البشافعية) . ولد سنة (٥٧٧) ه . قال ابن كثير في ترجمته : (وكان ديرنا زاهداً ورعاً ناسكا ، على طريق السلف الصالح، كما هي طريقة متأخري أكثر المحدثين، مع الفضيلة المتامة في فنون كثيره ، ولم يزل على طريق جيدة حتى كانت وفاته بمغزله في دار في فنون كثيره ، ولم يزل على طريق جيدة حتى كانت وفاته بمغزله في دار الحديث الأشرفيه ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخر من سنة (٦٤٣)ه.

عروة بن الزبير بن العوام : أبو عبد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، ولد سنة ( ۲۲ ) ه كان عالماً بالدين صالحاً كريماً ، لم يدخل في شيء من الفتن ، توفي بالمدينة سنة ( ۹۳ ) ه .

عروة بن مُضَرس: بن أوس بن حارثة، صحابي كانتله الرياسة في قومه، روى عنه الشعبي وقال سعد كان عروة مع خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر

على الردة ، قال : وهو الذي بعث خالد معه عيينة بن حصن إلى أبي بكر لمـــا أسره يوم النطاح .

عقيل بن أبي طالب: أبو يزيد ، أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأسنابها ، صحابي فصيح اللسان شديد الجواب هو أخو على وجعفر لوالدهما ، وكان أسن منها ، أسر في بدر ثم أسلم بعد أن فداه العباس بن عبد المطلب فرجع إلى مكة ثم أسلم بعد الحديبية ، هاجر إلى المدينة سنة ( ٨ ) ه وشهد مؤتة وثبت يوم حنين ، وفارق أخاه علياً في خلافته ، ووفد إلى معاوية في دين لحقه ، وعمي في أواخر أيامه وتوفي عام ( ٦٠ ) ه وكان في حلب جماعسة ينتسبون إليه يعرفون ببني عقيل .

عقيل بن خالد الأيلي: أختلف في توثيقه ، قال يونس بن يزيد الأيلي: ما أحد أعلم بجديث الزهري من عقيل . وقال الذهبي : عقيل ثبت حجة ، وإنما ذكرناه لئلا يتعقب علينا ، مات بمصر سنة ( ١٤١ ) ه ، نسبتـــه إلى ( أيلة ) على ساحل بحر القازم مها يلي ديار مصر .

عقيل بن المقرن : المزني أبو حكيم ، نزل الكوفة وهو من الصحابـــة واخوته بنو عقيل مشهورون .

العقيلي : محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي أبو جعفر ، من حفاظ الحديث ، قال ابن ناصر الدين : له مؤلفات خطيرة منها كتابه في (الضعفاء) كبير ، وكان مقيماً بالحرمين وتوفي بمكة عام ( ٣٢٣ ) ه .

علقمة بن قيس النخمي : هو أبو شبل الهمداني تابعي مخضرم 'كان فقيسه العراق ' يشبه ابن مسعود في هديه وسمته وفضله وهو من أصحاب ' ولد في حياة الرسول عليه ' وروى الحديث عن الصحابة ورواه عنه كثيرون ، شهد صغين ' وغزا خراسان ' وأقام بخوارزم سنتين وبمرو مدة ' وسكن الكوفة وتوفي فيها سنة ( ٦٢ ) ه عن تسعين سنة .

علي بن أبي طالب: أبو الحسن وأبو تراب ، ابن عم رسول الله والله والروح ابنته فاطمة ، ولد قبل البعثة بعشر سنين ، وربي في حجر النبي بالله وكان أول من أسلم من الأولاد ، وشهد مع الرسول على المشاهد كلما إلا غزوة تبوك ، فإنه خلف النبي على أبي أها بالمدينة وقال له عليه الصلاة والسلام يومذاك : (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟) ، كان أحد أعضاء الشورى الذين نص عليهم عمر ، وكان مرجعاً في العلم والفتوى ، تولى الحلافة بعد مقتل عثان ، وبقي فيها أربع سنوات وتسعة أشهر ، وقتل ليله السابع عشر من رمضان سنة ( ، ) ) ه قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم ، السابع عشر من رمضان سنة ( ، ) ) ه قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم ، ودفن في الكوفة ، ولا يعلم مكان قبره على التحديد ، وكان عره يوم استشهد ( ٣٠ ) سنة ، فضائله ومناقبه وعلمه ملأت الكتب فلا حاجة لذكرها . روى له الشيخان ( ٤٤ ) حديثا ،

على بن الحسين زين العابدين : أبو الحسين قال ابن سعد : كان ثقة مأموناً كثير الحديث عالياً رفيعاً ورعاً ، وقال الزهري : ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسين ، وقال مالك : لم يكن في أهل بيت رسول الله على مشل على بن الحسين ، كان جواداً أحصي بعد موته عدد من كان يمونهم من الأسر فكانوا نحو مائة بيت ، قال محمد بن اسحق : كان ناس من أهال المدينة يميشون لا يدرون من أين معاشهم وما كلهم ، فلما توفي علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا إلى منازلهم . وهو الرابع من الأثمة الإثني عشر عند الإمامية ، وليس للحسين السبط عقب إلا منه ، ولد في المدينة سنة ( ٣٨ ) ه، وتوفي فيها سنة ( ٩٤ ) ه .

على بن داود الناجي (أبو المتوكل) : محدث تابعي ثقة، توفي سنة ( ١٠٨)ه. على بن سليان ( الأخفش الصغير ) : أبو المحاسن، نحوي من أهل بغداد ، توفي سنة ( ٣١٥) ه وهو ابن ثمانين سنة .

 على بن عمر (الدار قُطني): أبو الحسن الشافعي، إمام عصـــر، في الحديث، ولد بدار القطن في بغداد سنة (٣٠٦) ه ونسبته إليها، ورحل إلى مصر، له كتاب السنن وغيره من التصانيف، توفي في بغداد سنة (٣٨٥).

على بن محمد (الماوردي القاضي): أبو الحسن ، أقضى قضاة عصره ، من العلماء والباحثين له تصانيف كثيرة نافعة ، ولد في البصرة سنة ( ٣٦٤)ه، وتوفي في بغداد سنة ( ٤٥٠) ه، وهو شافعي المذهب .

على بن المديني (ابن المديني): على بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني البصري أبو الحسن مؤرخ محدث كان حافظ عصره له نحو مائتي مصنف وكان أعلم من الإمام أحمد بأختلاف الحسديث ولد بالبصرة عام ( ١٦١) هـ، ومات بسامراء عام ( ٢٣٤) هـ. من كتبه ، التاريخ والطبقات واختلاف الحديث .

عمر بن الخطاب: القرشي العدوي المدني أمير المؤمنين وأمه حيثمة أخت أبي جهل ، كناه رسول الله ويلايق أبا حفص وسماه الفاروق ، أسلم بعد خروج مهاجرة الحبشة ، صلى القبلتين ، وشهد المشاهد كلها ، وتوفي رسول الله عليه وهو عنه راض وشهد له بالجنة والشهادة وأخبر عليه أن الشيطان يفر منه ، وأنه يعيش حميداً ويموت شهيداً ، وأن لو كان بعده نبي لكان عمر . أخباره وأعماله شهيرة معروفة تملاً المجلدات الضخمة ، روى له الشيخان ( ٨١ ) حديثاً ، مات رضي الله عنه وأرضاه مقتولاً على يد فيروز أبو لؤلؤه المجوسي .

عمر بن نافع : هو مولى ابن عمر روى عنه مالك وغيره ، وهو من أوثستى ولدنافع ، مات في خلافة أبي جعفر المنصور .

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : كانت في حجر عائشة ، روت هن عائشة وغيرها ،كانت حجة ثقة ، ماتت سنة ( ١٠٣ ) ه . عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية : الثقفي المدني، حليف بسني زهرة، روى عن أبي موسى وغيره .

عمرو بن تفلب: صحابي سكن البصرة وروى عن النبي عليه حديث واحداً انفرد به البخاري روى عنه الحسن . مات بعد سنة (٤٠) . ٠

عمرو بن حريث: بن عمرو بن عثان القرشي المخزومي: قال ابن حجر: صحابي صغير ، مسح النبي شلط عليه ودعا له بالبركة في صفقته ، فكسب مالاً عظيماً ، شهد القادسية وأبلي فيها وولي الكوفة في زمن الأمويسين ، روى في صحيح مسلم حديثين ، روى عن أبي بكر وابن مسعود ، وعنه ابنسه جعفر ومولاه أصبع وهارون وعطاء ابن السائب ، مات سنة ( ٨٥ ) ه .

عرو بن دينار: أبو محمد عرو بن دينار الجمحي ، مولاهم المسكي الأثرم (أي الذي كسرت سنه من أصلها ) أحد الاعلام ، وعالم أهل مكة . عن العبادلة وكريب ومجاهد وخلق . وعنه قتادة وشعبة والسفيانان والحمادات وخلق . قال ابن المديني له ( ٥٠٠ ) حديث . قال مسمر : ثقة ثقسة تقة مات سنة ( ١٣٦ ) ه .

عمرو بن زرارة ( أبو محمد النيسابوري ) : المقريء الحافظ ، روى عسه البخاري ومسلم وغيرهما توفي سنة ( ٢٣٨ ) ه .

عمرو بن سَلَيمة : الجرمي يكنى أبا يزيد ، في البخاري أن قومه قدموه إماماً مع صغر سنه لانه كان أكثرهم قرآناً . وهو صحابي نزل البصرة • خرج عنه البخاري حديثاً واحداً ، يروي عن أبيسه وعن عاصم الأحول وأيوب وجماعة .

عرو بن شرحبيل: الهمداني الكوفي أبو ميسرة قيل إنه أدرك الجاهلية، تابعي جليل أدرك النبي ويسلطة ولم يره، فضله أبو وائسل على مسروق. روى عن عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وسلمان وعائشة وغيرهم. عنه أبو وائسل

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي : أبو ابراهيم ، روى عنه عطاء وعمرو بن دينار وهما أكبر منه ، وهو من رجال الحديث ، سكن مكة ، وتوفي بالطائف سنة ( ١١٨ ) ه .

عمرو بنااهاص: ابن الله القرشي السهمي أسلم سنة (۸۷) وقيل (۸۵) وفيها أمره وسول الله على عثان ، وأمره أبو بكر في فتوح الشام ، وولي فلسطين لعمر ثم أمر عمر على جيش فتح مصر ففتحها ولم يزل واليا عليها حتى توفي عمر ثم تنقل بين فلسطين والمدينة إلى أن رده معاوية واليا على مصر فبقي فيها إلى أن توفي بها ، كان من دهاة العرب وله مناقب عديدة ، توفي رضي الله عنه ليلة عيد الفطر سنة (٣٤) هعن سبعين سنة ، ولما حضرته الوفاة قال : (اللهم أمرتني فلم أئتمر ، ونهيتني فلم أذدجر ، ولست قوياً فأنتصر ، ولا برياً فأعتذر ، ولا مستكبراً بل مستغفراً ، لا إله إلا أنت ) وظل يرددها حتى فاضت روحه . روى له الشيخان ستة أحاديث فقط .

عمرو بن عبد الله (أبو اسحق السُّبِيعي): ولد لسنتين بقيمًا من خلافة عثان عام (٣٣) هـ، روى عن جملة من الصحابة وتوفي سنة (١٣٦) هـ، كان شيخ الكوفه وهو من أعلام التابعين، وشارك في غزو الروم، وعمي في آخر حياته.

عمرو بن عثمان (سيبويه ): أبو بشر ، إمام النحاة وأول من بسط. عـلم النحو ، قدم البصرة ولزم الخليل بن أحمد ففاقه . توفي شاباً سنة ( ١٨٠ ) هـ عن ( ٣٢ ) عاماً .

عودٌ بن العفراء : هو نفسه عوف بن العفراء .

عوف بن العفراء: هي أمه وأبوه الحارث وهو أخو معاذ ومعود ، صحابي شهد بدراً • عن عاصم بن عمر بن قتاده قال : لما التقى الناس يوم بدر ، قال عوف بن العفراء يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : ( أن يراه قد غمس يده في القتال حاسراً ) ، فنزع عوف درعه وتقدم فقاتل حتى قتل شهيداً .

عياض بن عياض بن موسى أبو الفضل (القاضي صاحب الشفا): عالم المغرب وإمام الحديث في وقته ،كان اعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولد في سبته سنة (٤٧٦) ه. تولى القضاء في عسدة مواطن من المغرب. له مؤلفات كثيره أشهرها (الشفا في تعريف حقوق المصطفى) توفي في مراكش سنة (٤٤٥) ه.

عيسى بن أبي عيسى الحناط : أبو موسى الغفاري، و اسم أبي عيسى ميسرة . ضعيف في الحديث توفي سنة ( ١٥١ ) ه .

# - غ -

عنجار = محمد بن أحمد الحافظ أبو عبد الله •

## \_ف\_

فاطمة بنت عمرو: ابن حرام الأنصارية عمة جابر، صحابية، ثبت ذكرها في الحديث الصحيح من رواية شعبة عن ابن المنكدر عن جابر قال: لما قتل أبي جملت أكشف التراب عن وجهه والقوم ينهونني فجملت عمتي فاطمة بنت عرو تبكيه و الحديث » .

الفضل بن دكين ( أبو نميم الفضل ) : محدث حافظ من أهل الكوفة ، وهو من شيوخ البخاري ومسلم ولد سنة ( ١٣٠) ه ، وتوفي سنة ( ٢١٩ ) ه . الفضل بن العباس ؛ كان أسن أولاد العباس ، ثبت يوم حنين ، وأردفسه رسول الله ويُعِيني وخرج بعد وفاة الرسول عليه عاهداً إلى الشام ، استشهد في وقعة أجنادين سنة (١٣) ه .

## - ق -

القاسم بن سلام (أبو عبيد): من كبار العلماء بالحديث والفقه والأدب، ولد في هراة سنة (١٥٧) ه، رحل إلى بغداد، وولي القضاء بطرسوس، حج إلى مكة وتوفي فيها سنة (٢٧٤) ه، له كتب كثيرة، منها كتاب (الغريب المصنف) في غريب الحديث، ألفه في نحو أربعين سنة.

القامم بن محمد (أبو محمد) ؛ هو ابن محمد بن أبي بكر ، أحد الفقهاء السبعة في المدينة ، ولد فيها سنة (٣٧) ه ، كان صالحاً ثقة من سادات التابعين ، قال ابن عيينة : كان القاسم أفضل أهل زمانه ، توفي بقديد بين مكة والمدينة حاجاً أو معتمراً سنة (١٠٧) ه . عي في آخر حياته .

قتادة: هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه ، أحد الأغة الأعلام ، حافظ مدلس ، روى عن أنس وابن المسيب وابن سيرين . وعنه أيوب والأوزاعي وشعبة وآخرون قال ابن المسيب : ما أتانا هراقي أحفظ من قتادة ، وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس ، وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خسين مثل حميد . قال حماد بن زيد : توفي عام (١١٧) ه .

قرة بن إياس بن هلال والد معاوية : قال البخاري وابن السكن له صحبة . روى عنه ابنه معاوية وذكره ابن سعد في طبقة من شهدوا الحندق وقيل قتل في حرب الأزارقة عام (٦٤) ه .

قطبة بن مالك : الثعلبي الذبياني وهو ع زياد بن علاقـــة . قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة . وأخرج له مسلم حديثــــا واحداً في صلاة الصبح ، روى عنه زياد ابن أخيه وقال المزي روى عنه أيضاً الحجاج بن أبوب مولى بني ثعلبة وذكر ابن المديني في العلل له راوياً ثالثاً هو عبد الملك بن عمير .

قَطَن بن نُستير : هو أبو عباد الغبري البصري ، روى عنه مسلم حديثًا واحداً .

قيس بن أبي حازم · هو قيس بن عبد عوف بن الحارث الأحمسي البجلي ، تابعي جليل ، أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي والله ليبايعه فقبض الجاهلية ورحل إلى النبي والتحليق ليبايعه فقبض الحريق . وسكن قيس الكوفة ، وروى عن الأصحاب العشرة ، وهو أجود الناس إسناداً .

قيس بن عُبَّاد : أبو عبد الله القيسي البصري ، قدم المدينة في خلافة عمر ، وروى هن جملة من الصحابة .

قيصر: أبو النضر هاشم بنالقامم البغدادي خراساني الأصل من تلاميذه الإمام أحمد بن حنيل ولد سنة (١٣٤) ه .

## - ئى -

كمب الأحبار (كمب بن ماتع أبو اسحق التابعي): كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن وأسلم في زمن أبي بكر ، وقدم المدينة في خلافة عمر ، أخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة ، توفي في حص سنة (٣٢) ه .

كعب بن عجرة : ابن أمية بن عـــدي البلوي" حليف الأنصار ، صحابي يكنى أبا محمد ، شهد المشاهد كلها ، وفيه نزلت الآية: ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ، سكن الكوفة وتوفي بالمدينة سنة (٥١) ه عن نحو ( ٧٥ ) سنة .

كتاز بن حصين (أبو مرثد الصحابي): الغنوي، صحابي سكن الشام، شهد بــــدراً وما بعدها، أخرج له مسلم حديثاً واحداً هو: (لا تصلوا إلى القبور . . ) وخرج عنه الأربعــة، غير ابن ماجه الذي رواه عن واثلة ابن الأسقم، مات سنة (١٢) ه.

## ـ ل ـ

لُبَيَ " بن لبنا : على وزن عصا ، قسال البخاري : له صحبة . وقال أبن السكن لم نجد له سماعاً من رسول الله سيناني

الليث بن سعد (أبو الحارث): بن عبد الرحمن الفهمي مولام، إمام أهل مصر بزمانه وعالمها ورثيسها، حديثاً وفقها، ولد في قلقشنده سنة (٩٤) ه، قال فيه الإمام الشافعي وابن بكير: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. كان دخله ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه زكاة قط، وثقه أحمد وابن معين والناس كلهم، توفي في القاهرة عام (١٧٥) ه.

## - ^ -

مالك بن أنس: الإمام مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة ، وأحد الأثمة الأربعة ، وإليه تنسب المالكية ، له مؤلفات كثيره أشهرها الموطأ في الحديث ، ولد في المدينة سنة (٩٣) ه وتوفي فيها سنة (١٧٩) ه . قـال عنه الشافعي : مالك حجة الله على خلقه . وقال ابن المهدي : ما رأيت أتم عقلاً ولا أشد تقوى من مالك .

مالك بن أو س ( أبو سعيد المدني النصري ):هو ابن الحَمَدَثان ، مختلف في صحبته ، روى عن جملة من الصحابة ، توفي سنة (٩٢) ه .

الماوردي القاضي = علي بن محمد .

عاهد: هو ابن جبر، أبو الحجاج المكي، ولد سنة (٢١) ه، وتوفي سنة (١٠٤) ه. تابعي مفسر من أهل مكة أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسأله فيم نزلت وكيف كانت؟ تنقل في الأسفار، يقال إنه مات وهو ساجد.

المبرُّد = محمد بن يزيد أبو العباس .

لمجمع بن يزيد بن جارية : الأنصاري قــــال ابن حبان له صحبة ، وله في مسند الإمام أحمد وابن ماجه حديث حسن الإسناد .

محمد بن أحمد ( غنجار ) : ابن محمد بن سليان أبو عبد الله حافظ مؤرخ ، من أجل المصنفات من أهل بخارى ، له تاريخ بخارى ، قال ابن ناصر الدين : من أجل المصنفات

محمد بن اسحق النيسابوري (السراج): أبو العباس، حافظ للحديث ثقة، كان شيخ خراسان، ولد سنة (٢١٦) ه، وتوفي سنة (٣١٣) ه، له من الكتب المسند ويقع في (١٤) جزءاً.

محد بن اسماعيل (البخاري): أبو عبد الله ، حبر الإسلام ، والحافظ لحديث رسول الله والحيلة ، ولد في بخارى سنة ( ١٩٤) ه و نشأ يتيما ، وقدام برحلة طويلة في بلاد الإسلام لطلب الحديث ، أخرج إلى بلدة خرتنك من قرى سمرقند ، فمات فيها سنة (٢٥٦) ه ، له مؤلفات كثيرة أشهرها كتاب الجامع الصحيح كتب عن أكثر من ألف شيخ ، وجمع كتابه الصحيح من زهاء (٣٠٠) ألف حديث صحيح ومائتي ألف غير صحيح .

محمد بن بشار (بندار): أبو بكر الحافظ البصري توفي سنة (٢٥٢) ه . وولد عام (١٦٧) ه ، من حفاظ الحديث الثقات؛ لم يخرج من البصرة أكثر عمره براً بأمه ، قال أبو داود: كتبت عن بندار نحواً من (٥٠) ألف حديث ، وفي تهذيب التهذيب : روى عنه البخاري (٢٠٥) أحاديث ومسلم (٤٦٠) .

محمد بن بكر البرساني : هو أبو عبد الله البصري ، عالم بالحديث ثقة ، توفي بالبصرة سنة (٢٠٣) هـ ، روى عنه أحمد بن حنبل ويحيي بن معين .

محمد بن جعفر (غندر): بن دُرُ ان الهـــذي بالولاء، أبو عبد الله ، عالم بالحديث متعبد، من أهـل البصرة كان يرمى بالففلة ، عاش نحو (٧٠) عاماً ، وكان أصح الناس كتابة للحديث ، أراد بعض الناس أن يخطئوه ، فأخرج لهم كتاباً وتحداه ، فلم يجدو فيه خطاً ، مات عام (١٩٣) هـ وهو صاحب شعبه.

محمد بن جعفر (غندر): بن الحسين بن محمسد بن زكريا، أبو بكر الوراق، كان جوالاً محدثاً ببلاد فارس وخراسان روى عن ابن جوصاء ومحمد ابن محمد الباغندي وآخرين وعنه أبو نعيم وعمر بن أبي سعيد الزاهد وغيرهم وتوفي في خراسان عام (٣٧٠) ه وقبل قبل همذا، وذلك في المفازه بينا كان يقصد بخارى قادماً من مرو.

محمد بن جعفر (غندر): بن درقان بن سليان بن اسعق بن إبراهيم، أبو الطيب، سمع أبا خليفة الحمجي وأبا يعلى الموصلي ورى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو جعفر الكتاني، وكان أبو الطيب هذا قد إنتقل من بغداد إلى مصر فسكنها وبها سمع منه الدارقطني، لقي نساك بغداد وصوفيتها أمثال الجنيد وأقرانه وكتب الحديث وروى ومات في مصر سنة (٣٥٨) ه.

محمد بن جعفر ( غندر ): أبو الحسين الرازي نزيل طبرستان وهو الذي يروي عن أبي حاتم .

محمد بن الحنفية : هو محمد بن علي بـــن أبي طالب ، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية وهي أمه ، أحد الأبطال الأشداء في صدر الاسلام ، وهو أخسو الحسن والحسين من أبيها ، كان يقول الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعسلم منهما ، كان واسع العلم درعاً أسود اللون ولد سنة ( ٢١ ) \* بالمدينة وتوفي بها سنة ( ٨١ ) \* .

محمد بن حبان التميمي البستي (أبو حاتم) : محدث ومؤرخ وجفرافي ، ولد في بست من بلاد سجستان ورحل إلى بلاد كثيرة ، وهو أحد المكثرين في التصنيف ، من كتبه ( المسند الصحيح ) توفي في بلده سنة ( ٣٥٤ ) ه .

عمد بن خازم ( أبو معاوية ) : الضرير اللكوفي ، كان حافظاً مقتناً مات سنة ( ١١٣ ) ه .

محمد بن رافع : بن أبي زيد القشيري بالولاه ، أبو عبد الله النيسابوري ، زاهد من ثقات المحدثين ، وكان شيخ عصره في خراسان ، روى عنه البخاري (١٧) حديثًا ومسلم ( ٣٦٧ ) حديثًا .

محمد بن السائب المكلبي (أبو النضر): نسابـــة رواية عالم بالتفسير والأخبار وأيام المرب،ولد في الكوفة كان ضعيف الحديث ،توفي سنة (١٤٦)ه.

محمد بن سلام :هو ابن الفرج البيكندي أبو عبد الله ، من حفاظ الحديث، وهو من الثقات ، له مصنفات في كل باب من علم الحديث ،ولد سنة (١٦٠)ه، وتوفى سنة ( ٢٢٠ ) ه ، عنه البخاري .

محمد بن سنان العَوَّقي : أبو بكر البصري ، روى عنه أبو داود وأبب ماجه والترمذي ، وهو ثقة صدوق ، مات سنة ( ۲۲۳ ) ه

محمد بن سيرين ( ابن سيرين ) : البصري الأنصاري بالولاء ، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة تابعي من أشراف الكتاب ، ولد في البصرة سنة ( ٣٣ )ه، وتوفي فيهاسنة ( ١٨٠)ه، نشأ بزازاً ، في أذنه صمم ، وتفقه وروى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، واستكتبه أنس بن مالك بفارس ، وكان أبوه مولى لأنس ، وعندمامات أنسأ وصى أن يغسله ابن سيرين، قال هشام بن حسان عنه هو أصدق

من أدركت من البشر ، وقال خلف بن هشام : كان محمد بن سيرين قد اعطي هدىار سمتار خشوعاً وكانالناس إذا رأوه ذكروا الله، وقال بونس: ماعرض لحمد بن سيرين أمرين إلا أخذ بأوثقها لدينه . من كلامه : إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من قلبه يأمره وينهاه • وقال : ظلم لأخيك أن تذكر أسوأ ما تعلم منه ، وتكتم خيره .

محمد بن الصلت : أبو يعلى التوزي ، روى عنه البخاري وغيره ، ثقة صدوق توفي سنة (۲۲۸) ه .

محمد بن صيفي : بن أممة ، قال ابن القداح : له صحيه ، وقال أبو عمر لا رؤيه له و في صحبته نظر . وهو سبط خديجة بنت خويلد أم المؤمنين ، أبوه شهد بدراً وقتل فيها ، وقول ابن القداح فيه أصح .

محمد بن عباده (شيخ البخاري ) : هو أبو عبد الله الواسطى ، ثقة . محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرين أبي قحافة : له رؤية ، وهو مع من فوقه أربعة في نسق رؤوا النبي عَلَيْكِم .

محمد بن عبد الرحم ( صاعقة ) : أبو محمى البغدادي البزاز الحافـــظ ، صدوق ثقة أمين ، توفي عام ( ٢٥٥ ) ه .

محمد بن عبد الغني الحنبلي البغدادي ( ابن نقطة ) : أبو بكر ، حافظ للحديث ، عالم بالأنساب ، توفي سنة ( ٦٢٩ ) ه .

محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي البصري : روى عنه البخاري ، مات سنة ( ۲۲٥ ) ه.

عمد بن عبد الله بن زياد ( أبو سلمة البصري ) : اسم جده زياد وهمو بصرى أيضاً.

محمد بن عبد الله المُنخر مي : أبو جمفر البغدادي الحافظ ، قاضي حلوان ؛ روى عنه البخاري وأبو داود ، كان ثقة توفي سنة ( ٢٥٤ ) ه .

محمد بن عبد الله النيسابوري ( الحاكم ) ابن البيسع : من أكابر علماء

الحديث وحفاظه والمصنفين فيه ، ولد في نيسابور سنة ( ٣٢١ ) ه ، ورحــل إلى بلاد كثيرة ، وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه ، له مؤلفات كثيره منها كتابه المستدرك على الصحيحين ، توفي في نيسابور سنة ( ٤٠٠ )ه.

محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي الجبائي : أبو علي من أئمة المعتزله ، ورئيس علم الكلام ، ولد سنة ( ٣٠٣) ه ، له تفسير حافل مطول رد عليه الأشعري .

محمد بن عرعرة بن البِرِنْد : أبو عبد الله البصري روى عنــه البخاري ، مات سنة ( ٣١٣ ) ه .

محمد بن عمر الواقدي: أبو عبد الله ، أقدم مؤرخي الإسلام وأشهرهم ، ومن حفاظ الحديث ، ولد بالمدينة عام ( ١٣٠ ) ه ، انتقل إلى العراق عام ( ١٨٠ ) ه في أيام الرشيد وولي القضاء فيها ومات هناك هام ( ٢٠٧ ) ه ، اشهر كتبه : المغازي النبوية ، الطبقات ، فتوح العراق ، قال الذهبي : كان الواقدي كلما ذكرت له وقعة ذهب إلى مكانها فعاينه ، وأشهر من روى عنه كاتبه محمد بن سعد ( صاحب كتاب الطبقات الكبرى ) .

محمد بن عمرو ( زُنیـح ): أبو غسان الطیالسي الرازي ، روی عنه أبو داود وابن ماجه وغیرهم ، کان ثقة توني سنة ( ۲٤١ ) ه .

عمد بن عيسى (الترمذي): أبو عيسى بن سور ره، صاحب السنن ، من أمّة علماء الحديث وحفاظه ، من أهل ترمذ على نهر جيجون تتلمذ على البخاري، ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز ، كان يضرب به المشل في الحفظ ولد سنة ( ٢٠٩) ه ، وتوفي بترمذ سنة ( ٢٧٩) ه .

محمد بن الفضل (أبو النمان عارم): بصري ثقة ، اختلط في آخر عمره ، مات سنة ( ١٣٤) . .

محمد بن كعب : أبو حمزة القرظي ، كان أبوه من سبي قريظة ، سكـــن الكوفة ثم المدينة ، وهو تابعي ثقة ، عالم بالقرآن ، ولد سنة ( ٠٠) ه وتوفي سنة ( ١٠٨ ) ه .

محمد بن مسلم (أبو الزبير): أخذ الحديث عن العبادلة الأربعة ، كان حافظًا للحديث ثقة ، توفي سنة ( ١٢٩ ) ه .

عمد بن مسلم بن عبيد الله = الزهري ابن شهاب

محمد بن المثنى : بن عبيد بن قيس بن دينار ، أبو موسى العنزي ، عالم بالحديث من الحفاظ ، من أقران بتندار ومن أهل البصرة ، قال الخطيب : كان ثقة ثبتاً . زار بغداد وحدث فها ويقال له الزّمين ، حدث عنه الأثمة الستة وأبن خزية وابن صاعد وخلق . كانت ولادته عام ( ١٦٧ ) ه ووفاته عام عام ( ٢٥٢ ) ه .

محمد بن يحيى بن حبان : أبو عبد الله الفقيه ، محدث ثقة ، مات بالمدينة اسنة ( ١٣١ ) ه.

محمد بن يزبد ( المبراد ) : أبو العباس ، إمام العربية في بغداد ، ولد في البصرة سنة ( ٢٨٦ ) هـ ، من مؤلفاته الكامل . توفي ببغداد سنة ( ٢٨٦ ) هـ ،

محمد بن يعقوب بن يو ف النيسابوري ( أبو العباس الأصم ) : محدث من أهل نيسابور ، رحل رحلة واسعة في طلب الحمديت ، كان ثقــة أميناً ، ولد سنة ( ٢٤٧ ) ه .

محد بن يعقوب بن يوسف النيسايوري (أبو عبد الله بن الأخرم الحافظ): حافظ ، كان صدر أهـــل الحديث في عصره بنيسابور ، ولم يرحل منها ، له مستخرج على الصحيحين ، ومسند كبير .

مَرثَمَد : بن كناز بن الحصين بن يربوع الفُننَوي ، صحابي ابن صحابي ، من أمراه السرايا ، آخى الرسول والله بينه وبين أوس بن الصامت ، وشهد بدراً وأحداً ، وكان يحمل الأسرى ، ووجهه رسول الله وَ الله الله الله الله على سرية إلى مكة فاستشهد يوم الرجيع سنة (٣) ه .

مرداس الأسلمي بن مالك : صحابي ، روى عنه البخاري حديثاً واحداً هو حديث ذهاب الصالحين وبقاء الحثالة ، روى عنـه قيس بن أبي حازم ، وزياد بن علاقــة . وهناك صحابي آخر أيضاً اسمه مرداس بن مالك الغنوي أخرج له النسائي .

المزنى = اسماعىل بن محى .

مسروق بن الأجدع: أبو عائشة ، تابمي ثقة ، قدم المدينة أيام أبي بكر، وسكن الكوفة ، وكان أعلم بالفتيا من شريح ، وشريح أبصر منه بالقضاء ، وفي سنة (٦٣) ه .

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الإمام: أبو الحسين ، من أثمة المحدثين ومشاهيرهم ، ولد بنيسابور سنة (٢٠١) ه ، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والمراق في طلب الحديث ، وتوفي بظاهر نيسابور سنة (٢٦١) ه . له كتب كثيرة في الحديث وفي الرجال ، أشهر كتبه صحبح مسلم .

مُسُوَّر بِن يزيد: الأسدي ثم المالكي ، صحابي روى حديثه يحيى بن كثير عنه قال شهدت رسول الله ويُطلقه يقرأ في الصلاة ، فترك شيئاً فقيل له لما سلم ، قال : ( فهلا أذ كرتينها ) . قال كت أراها نسخت ، أخرجه أبو داود في السنن .

المسيئب والد سعيد: بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي المكي ، أسلم هو وأبوه يوم الفتح ؛ وشهد البرموك . روى في الصحيحين ثلاثة أحاديث ، لم يرو عنه غير ابنه سعيد بن المسيّب ، عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه .

منط ن: لعله محمد بن عبد الله بن سليان الحضرمي الكوفي، أبو جعفر، من حفاظ الحديث ، كان محدث الكوفة ، له المسند ، وتاريخ صغير وغيرهما ، لقب عطين لأنه كان يعلب مع الصيبان بالمساء وهو صغير فيطينون ظهره . توفي عام (٢٠٢) ه وكانت ولادته عام (٢٠٢) ه .

معاذ بن جبل: أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي السلمي المدني من أعيان الصحابة وأفراده ، وإليه المنتهى في العلم والفتوى و الحفظ والقرآن . قال ابن مسعود: كنا نشبه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة قانتاً لله حنيفاً . اسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة ، وشهد بدراً وما بعدها . وبعثه النبي عشية مع أبي مومى إلى اليمن يعلمان الناس القرآن والأحكام ، وآخي بينسه وبين ابن مسعود . وأخذ بيده مرة وقسال : يا معاذ ، والله إني لأحبك ، روى في الصحيحين ستة أحاديث ، مات في طاعون هواس بالأردن سنة (١٨) ه .

معاذ بن الدفراء: وهو ابن الحرث٬والعفراء أمه صحابيأخو معوذ وعوف، كانت عنده الرباب ينت البراء بن معرور ، فولدت له سعد بن معاذ وهو غير سعد بن معاذ الصحابي المشهور رئيس الأوس .

معاوية بن أبي سفيان : أبو عبد الرحمن ، أسلم يوم الفتح ، وكتب لوسول الله ويلي وسار مع جيوش المسلمين إلى الشام في خلافة أبي بكر ، وفي خلافة عمر ولي أخوه يزيد على الشام فلما مات ولاه عمر عليها ، وأقره عثمان بعدها . بقي أميراً عشرين سنة وخليفة مشل ذلك تقريباً . وكان من الموصوفين بالحسلم والدهاء ، روى رضي الله عنه في الصحيحين (١٣) حديثاً وخرج عنه أصحاب السنن الأربع ومات بدمشق في رجب عام (٦٠) ه عن ثانين سنة .

معاويةبن سَبَره ( أبو العبيدين ): السوائي الكوفي الأهمى ، روى عنابن مسعود ، وثقه ابن حبان وابن معين توفي سنة (٩٨) ه .

معاوية الضال ، هو ابن عبد الكريم الثقني ، توفي سنه (١٨٠) ه .

معقل بن المقرن: المزني أبو عمرة ، أحد الأخوة السبعة ، سكن الكوفة، وروى عن النبي علي أحاديث .

معمر بن المثنى البصري (أبو عبيدة): ولد في البصرة سنة ( ١١٠) ه ، وهو من أغمة العلم باللغة والأدب ، استقدمه هارون الرشيد وقرأ عليه أشياء من كتبه ، قال الجاحظ: تم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه ، له مؤلفات كثيرة ، توفى في البصرة سنة (٢٠٩) ه .

معوذ بن العفراء: وهي أمه واسم أبيه الحارث أخو معـــاد وعوف، محابي أنصاري ، وهو الذي قتل أبو جهل يوم بدر مع أخيه معاذ ، وقيــل أصيب معوذ بن الحرث بين يدي النبي في الله واستشهد .

المغيرة بن شعبة : بن أبي عامر الثقفي الكوفي ، أبو عبد الله الصحابي المشهور أسلم عام الحندق وشهد ما بعدها ، وكان من أعيان الصحابة ، يضرب يرأيه ودهائه الأمثال ، ولد في الطائف عام (٢٠) ق ه ، ودخل الاسكندرية وافداً على المتوقس ، وعاد إلى الحجاز ثم أسلم ، شهد قتال الردة وفت-ح الشام والقادسية ونهاوند وغيرها وذهبت عينه يوم اليرموك ، ولاه عمر بن الخطاب على البصرة ثم عزله ثم ولاه على الكوفة وأقره عثان عليا ثم عزله اعتزل الفتن ، وبعدها ولاه مماوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مات عام (٥٠) ه ، ووي له الشيخان (١٢) حديثاً وخرج له الاربعة وروى عنه بنوه والشمي وزياد بن علاقة .

المقداد بن عمرو الكندي : أبو الأسود من السابقين الأولين ، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، وشهد بدراً وما بعدها ، ولم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره ، أخرج له الشيخان أربعة أحاديث روي عنه جبير بن نفير وعب الرحمن بن أبي ليلى ، توفي في المدينة سنة ( ٣٣ ) ه عن سبعن سنة وصلى عليه عثان رضى الله عنها ،

وفى جامع الترمذي عن رسول الله وينه وأمرني ربي بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم فقيل يا رسول الله من هم قال ، علي ، يقول ذلك ثلاثاً ، وأبو ذر ، والقداد ، وسلمان ) .

مندل: بفتح الميم وقيل بكسرها للوية السمه عمرو بن علي العنزي ، أبو عبد الله ، من رجال الحديث . من أهل الكوفة ، مختلف في صحة ما يرويه قال الساجي: ليس بثقة ، روى مناكير، ولدعام ( ١٠٣)ه وتوني عام(١٦٧)ه.

منصور بن محمد المروزي ( السمعاني ): أبو المظفر التميمي الحنفيثم الشافعي من علماء الحديث ، ولد في مرو سنة ( ٤٣٦ ) ه ، وتوفي فيها سنة ( ٤٨٩ ) ه. له مؤلفات في التفسير وأصول الفقه .

مهران: لعله مهران مولى رسول الله به الذي قال البخاري عن أبي نعيم عن سفيان إنه يقال له ميمون ، وذكر أحمد بن حبل في حديث له عن طريق الثوري عن عطاء بن السائب قال: أتيت أم كلثوم بنت على بشيء من الصدقة فردتها وقالت: حدثني مولى النبي ويجاه في الله مهران أن رسول الله ويجاه قال: (إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم) أو أنه سفينة مولى رسول الله محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم)

موسى بن سهل : روى عنه أبو داود والنسائي وابنجرير الطبري وغيرهم، قال عنه ابن أبي حاتم : صدوق ثقة ، توفي سنة ( ٢٠٢) ه .

موسى بن عُديبن رباح المصري (أبو عبد الرحمن اللخمي): ولي إمرة مصر، وثقه جماعة، مات بالإسكندرية سنة ( ١٦٣) هـ.

موسى بن هارون : بن عد الله الحمال ، ثقة حافظ كبير بفدادي ، توفي سنة ( ٢٩٤ ) ه . نافع المدني أو العدوي : أبو عبد الله ، من أثمة التابعين في المدينة ، كات علامة في فقه الدين ، اتفق على رياسته ، كثير الرواية للحديث ، ثقة ، لايعرف له خطأ في جميع ما رواه ، أصابه عبد الله بن عمسر صغيراً في بعض مغازيه ، فكان مولى له ، نشأ في المدينة وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن ، توفي سنة ( ١١٧ ) ه .

نَدِيَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهذابي وهو نبشة مصفراً ، روي أنه دخل على رسول الله وقي الله وأما أن تفاديهم وأما أن تقاديهم وأما أن تقييم عليه المرت بخير ، أنت نبيشة الخير ، روى له الأربعة ، وروى عنه مسلم حديثاً واحداً هو حديث تحريم صوم التشريق .

النسائي = أحمد بن شعيب .

نصر بن إبراهيم النابلسي المقدمي ( أبو الفتح ) : شيـــخ الشافعية في عصره ، ولد سنة ( ٣٧٧ ) ه ، وطاف بلاداً كثيرة في طلب العــلم . توفي في دمشق سنة ( ٤٩٠ ) ه .

نصر بن عمر انالبصري (أبو جمرة) : روى عن جملة من الصحابة ، منهم ابن عباس ، كان ثقة مأموناً ترفي سنة ( ١٢٨ ) ه .

النضر بن شميل (أبو الحسن): آحد الأعلام العارفين بأيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة ، ولد بمرو سنة ( ١٢٢) ه وانتقل إلى البصرة مع أبيه ، ثم عاد إلى مرو وولي قضاءها ، واتصل بالمأمون العباسي فأكرمه ، له مؤلفات منها (غريب الحديث) . توفي في مرو سنة ( ٣٠٣) ه .

النمان بن ثابت (أبو حنيفة): إمام الحنفية وصاحب المذهب الفقيسه المجتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة ، ولد في الكوفة سنة ( ٨٠) ه ونشأ فيها ، وأريد على القضاء فامتنع ورعاً ، قال الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ، توفي ببغداد سنة ( ١٥٠) ه .

النمان بن المقرن: بن عائد المزني ، أحد الإخوة السبعة الصحابيين ، كان حامل لواء مربنة يوم الفتح ، وتأمر في الفتوح ، له حديث في البخاري وآخر في مسلم ، استشهد يوم نهاوند سنة ( ٢١ ) ه ، ونعاه عمر للناس على المنبر يوم أصيب .

َوْفُ البَكَالِي : هو ابن فضاله الحميري البكالي ؛ إمام أهل دمشق في عصره . من رجال الحديث ، ورد ذكره في الصحيحين ؛ وكان راوياً للقصص . وهــو ابن زوجة كعب الأحبار . ذكره البخاري في فصل من مات بين التسمين والمائة.

النسابوري = محمد بن اسحق أبو العباس السراج.

#### \_ A \_

هارون بن عبد الله الحمال : أبو موسى البزاز الحافظ ، روى عنه الجماعة إلا البخارى ، ولد سنة ( ۱۷۱ ) ه وتوفي سنة ( ۲٤٣ ) ه .

هاشم بن البريد ( أبو علي الكوفي ) : وثقــــه ابن معين ، كان فيه شيء من التشيم .

هُبِيب : ابن مُغفيل ، نسبه ابن يونس وقال شهد فتح مصر ، وله حديث صحيح السند في خبر الإزار ، اعتزال في الفتنة بعـــد مقتل عثان في واد بين مربوط والغيوم فصار يعرف به ويقال له وادى هبيب .

هجيمة بنت حيى الأوصابية الدمشقية (أم الدرداء الصغرى): زوج أبي الدرداء، روت عن زوجها وغيره، وهي تابعية كانت من العابدات، توفيت بعد سنة (٨١)ه.

هشام بن عروة: بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو المنذر، تابعي من أثمـــة الحديث. من علماء المدينة، ولد فيها عام (٦١) ه وعاش فيها وزار الكوفة فسمع من أهلها، ودخل بغداد وافداً على المنصور العباسي، فكان من خاصته، وتوفي بها عام (١٤٦)ه.روى نحو (٤٠٠) حديث وأخباره كثيرة.

هـــلال بن مُرَّة ( زوج بَروع ) : الأشجمي ، صحابي له ذكر في حديث صحيح رواه الطبراني وابن منده ، جاه فيه ذكر زوجته بروع بنت واشق .

ممنّام: هو ابن منبّه ، الياني الصنعاني الأبناوي أبو عقبة صاحب أقدم تأليف في الحديث النبوي ، من ثقات التابعين ، ومن أبناء الفرس في صنعاء ، كان يغزو ويشتري الكتب لأخيه وهب ، لازم أبا هريرة ، فأخذ عنه (١٤٠) حديثًا وصنفها في رسالة (الصحيفة الصحيحة ) أثبتها ابن حنبل مجموعة في مسنده ، عاش طوب لا حق سقط حاجباه على عيينه ، مات بصنعاء سنة (١٣٠) ه ، وولادته حوالي عام (٤٠) ه .

همذان : وقيل همدان بالمهملة الصنعاني بريد أهل اليمن إلى عمر ، أدرك النبي وَيُعْلِينَهُ ولم يره وروى عن عمر قوله : (المصاوف أحق بالسواري من المتحدثين إليها) .

### **-** و -

وائل بن داود: أبو بكر التيمي، ثقة صالح الحديث، وابنه بكر ابن وائل محدث ثقة أيضاً.

وابصة ابن معبد: بن عتبه بن الحرث ، وفد على النبي عليه سنة (٩) ه ، وروى عنه وعن ابن مسعود ، روى عنه ولداه سالم وعمر ، وزر بن حبيش وشداد وغيرهم .

واثلة بن الأسقع الصحابي: أسلم قبل تبوك وشهدها مع النبي وَ الله وَ كَانَ مَن أَهُلُ الصفة ، مات في حسا من أهل الصفة ، مات في حساس الصحابة . روى عن النبي عَلِيلَةٍ وأبي مردد وأبي هريرة وأم سلمة وعنه ابنته سلمه نسيلة ويقال خصيلة وأبو إدريس الخولاني وشداد وغيرهم .

واسع بن حبان بن منقذ ، الأنصاري المازني ، روى عن جملة من الصحابة وهو تابعي ثقة . وهناك واسع بن حبان بن منقــذ الأنصاري صحابي شهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها وقتل يوم الحرة .

الوليد بن مسلم التابعي البصري ( أبو بشر ) ، روى عن جندب البجلي ، وثقه ابن معين وأبو حاتم .

الوليد بن سلم الدمشقي صاحب الأوزاعي : القرشي عــــالم الشام ، توفي سنة (١٩٥) ه .

## - ي -

يحيى بن بشر الحريري الأسدي (أبو زكرياء الكوفي): روى عنه مسلم وغيره ، وهو ثقة صدوق توفي سنة ( ۲۲۷ ) ه .

يحيى بن سعيد (الأنصاري): أبو سعيد ، قاص من أكابر أهل الحديث، قال الجمعي: ما رأيت أقرب شبها إلى الزهري من يحيى بن سعيد، ولولاهما لذهب كثير من السنن ، توفي بالهاشمية من العراق سنة (١٤٣) ه.

يحيى بن ُعقَسِل الخزاعي البصري : روى عن جملة من الصحابة قال ابن معين ليس به بأس .

يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري: أبو زكريا إمام في الحديث ، ورع ثقة ، كان من سادات أهل زمانه علماً وديناً ونسكاً وإتقانــــــا ، ولد سنة ( ١٤٢ ) ه ، وتوفي سنة ( ٢٢٦ ) ه .

يحيى القطان: أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان التميمي من حفاظ الحديث، ثقة حجة من أقران مالك وشعبة ، من أهل البصرة ولد سنــة ( ١٢٠ ) ه ، وتوفي سنة ( ١٩٨ ) ه . يزيد بن الأسود الجرشي المخضرم ( الصلاح ) : أبو الآسود ، جاهلي لم ير النبي ويسلم كان من سكان الشام ، وكان معاوية يستسقى به ، وكان من العباد. يزيد بن الأسود الخزاعي : صحابي حليف قريش ، سكن الطائف وروى عن النبي ويسلم .

يزيد بن جارية الأنصاري المدني : قال النسائي عنه ثقة ، وُذكر أن له صحبة .

يزيد بن صهيب ( يزيد الفقير ): أبو عثمان الكوفي ، وثقه ابن معين وغيره. يُسسَيْر بن عمرو : هو يسير بن جابر ، صدوق ، وأهل الكوفــة يسمونه أسير بن عمرو ، روى عن جملة من الصحابة .

يملى بن عبيد : بن أمية الطنافسي،أبو يوسف الكوفي ، روى عن يحيى بن سميد والأعمش ، وعنه اسحق وهارون بن موسى وخلق ، ضعفه ابن معين ووثقه غيره ، وقال أحمد : صحيح الحديث ، مات سنة ( ٢٠٩ ) ه .

يعلى بن 'منٹيّه : هو يعلى بن أمية التميمي ، أبر خلف صحابي استعمله أبو بكر وعمر وعثان وشهد صفين مع على .

بوسف بن عبد الله القرطبي المالكي = ابن عبد البر".

يوسف بن يزيد البصري المطار (أبو معشر البراء) ، ذكره ابن حبــان في الثقات .

# انتهى

# فهرس الكتاب

| رقم الصفحة | الموضوع                         |  |
|------------|---------------------------------|--|
| ٠          | مقدمة المملق                    |  |
| 4          | تعريف بالكتاب                   |  |
| 11         | التعريف بالمؤلف                 |  |
| ١٨         | لمحة عن علم مصطلح الحديث وتطوره |  |
| Y4         | مقدمة الكتاب                    |  |
| 41         | أقسام الحديث                    |  |
| ٣١         | الصحيح                          |  |
| 17         | الحسن                           |  |
| <b>£</b> 9 | الضميف                          |  |
| ٤٩         | المستد                          |  |
| ••         | المتصل                          |  |
| ••         | المرفوع                         |  |
| 01         | الموقوف                         |  |
| ٥٣         | المقطوع                         |  |
| ٥٤         | المرسل                          |  |
| ٥٨         | المنقطع                         |  |
| •٩         | المضل                           |  |
| 75         | التـــدليس                      |  |
| 74         | الش_اذ                          |  |

| الصفحة | الموضوع رقم                        |
|--------|------------------------------------|
| 74     | معرفة المنكر                       |
| ٧٠     | معرفة الإعتبار والمتابعات والشواهد |
| ٧١     | معرفة زيادات الثقات وحكمها         |
| 74     | معرفية الإفراد                     |
| ٧o     | المملـــل                          |
| 77     | المضطرب                            |
| 74     | المسدرج                            |
| ٨.     | الموضوع                            |
| 7.4    | المقاوب                            |
| 4.     | صفة من تقبل روايته وما يتعلق به    |
| ١      | كيفية سماع الحديث وفيه :           |
| 1.7    | بيان أقسام طرق تحمل الحديث وهي :   |
| 1.4    | سماع لفظ الشيخ                     |
| 1.4    | القراءة على الشيخ                  |
| 11.    | الإجـــاز.                         |
| 110    | المنساولة                          |
| 114    | المكاتبة                           |
| 111    | إعلام الشيخ للطالب                 |
| 14-    | الوصية                             |
| 17+    | الوجسادة                           |
| 177    | كتابة الحديث وضبطه                 |
| 171    | صفة رواية الحديث                   |
| 125    | معرفـــة آداب المحدث               |

| 127   | معرفة آداب طالب الحديث                         |
|-------|------------------------------------------------|
| 10.   | معرفة الإسناد العالي والنازل                   |
| 107   | المشهور من الحديث                              |
| 100   | الغريب والعزيز                                 |
| 100   | غريب الحديث                                    |
| 100   | المسلسل                                        |
| 104   | ناسخ الحديث ومنسوخه                            |
| 104   | معرفية المصحئف                                 |
| 101   | معرفة مختلف الحديث وحكمه                       |
| 171   | معرفة المزيــــد في متصل الأسانيد              |
| 177   | المراسيل الحنفي إرسالهــــا                    |
| 177   | معرفة الصحابـة رضي الله تعالى عنهم             |
| 170   | معرفسة التابعين رضي الله تعالى عنهم            |
| 177   | رواية الأكابر عن الأصاغر                       |
| 171   | المدبج ورواية القرين                           |
| 179   | معرفية الإخوه                                  |
| 14.   | رواية الآباء عن الأبناء                        |
| 14.   | رواية الأبناء عن آبائهم                        |
| 141 6 | من اشترك في الرواية عنه إثنان تباعد ما بينوفاة |
| 141   | من لم يرو عنه إلا واحد                         |
| 141   | معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة             |
| 172   | معرفـــة المفردات                              |
| 140   | في الأسماء والكنى                              |
| 144   | معرفة كنى المعروفين بالأسماء                   |
|       | A                                              |

| لصفحة | الموضوع                                               |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 1 44  | الألق_اب                                              |
| 14    | المؤتلف والمختلف                                      |
| ١٨٥   | المتفتى والمفترق                                      |
| 144   | المتشاب                                               |
| 141   | المتشابهون في الاسم والنسب المتايزون بالتقديموالتأخير |
| 19.   | معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم                        |
| 111   | النسب التي على خلاف ظاهرها                            |
| 197   | المبرسات                                              |
| 112   | التواريخ والوفيات                                     |
| 144   | معرفة الثقات والضعفاء                                 |
| 144   | من خلط من الثقات                                      |
| 199   | طيقات العلمــــاء والرواة                             |
| 144   | معرفـــة الموالي                                      |
| Y · • | معرفة أوطان الرواة وبلدانهم                           |
| 7.4   | فهرس الأعسلام                                         |
| ۲۳۷   | فهرس التراجم                                          |
| 711   | فهرس الكتاب                                           |